# المالية المالي

( مُوَاقِفَ وَهُواعِظ )



• , . • •

### وبرالانزالاناق

# dustails all series

( المواقع في وأواعظ )



(1)

297-64

General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

Gibiotheca Olievandrina

مسهیب بن سسنان ابو سسفیان بن الصارث سراقة بن مسالك

ملتزم الطبع والنشر دارالفكر الكريك دارالعكر الكريك ۱۱ شارع جوادم عي - القاهرة صرب ۲۲۰۵۲۳ - ۲۲۰۵۷ 

### بساندالهم الرم

«محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركما سجدا ببتفون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار وعسد الله الذين آمنوا وعملوا المالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما » •

( معدق الله العظيم )

The state of the s

The same of the state of the same of the s CELETICAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR

a more fine in it, which is some in the property of the first of the sound of the s

The second of th

### (( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ٠٠ ) ٠

هذا الرضى المتبادل بين الله سبحانه وبين طائفة من عباده هو لون رهبع من التكريم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: المبلغون لرسالته والحافظون لعهده والآخذون بسنته والمقتدون بأمره والمجاهدون تحت رايته • والورثة العدول لعلمه صلى الله عليه وسلم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين • حتى قال فيهم امام أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزعى (م٧٥١ م):

« العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجيء عنهم فلبس بعلم » •

انهم خير القرون وأفضل الأمم والصفوة المختارة والكوكبة المضيئة نتربوا في مدرسة النبوة ونهلوا من وردها العذب واستظلوا بدومتها المباركة •

فسلا تقيسن أملاك الورى بهم كتاب الحق جلوا عن موازنة فى قصصهم عبرة وذكرى وفى صحبتهم دروس وعظات لا تمل صحبتهم ولا يفنى خيرهم ولا يبلى جديدهم ٠

ويسر دار الفكر العربى أن تقدم لقارئها الكريم هذه المجموعة عرفانا بفضل السادة النجب من الصحابة وتأسيا بجهادهم نقدمها الى شبابنا المسلم في بحثه النماذج والمثل وفى شوقه للمعرفة •

سر سين هدى الله بهم اجيالا وأعز بهم دينا ونصر بهم أمة رهبان الليل وليوث النهار قرآنهم في صدورهم وسيوفهم في أيدهم وسيماهم في وجوههم و أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين رضى الله عنهم ورضوا عنده و كما نقدمها حبا لهذا النفر الذين هدى الله بهم أجبالا وأعز بهم دينا ونصر

.

وسوف تصدر هذه المجموعة في أربعة أجزاء • بين يديك منها الجزء الأول • أما مؤلف هذه المجموعة فهو الأستاذ/عبد العزيز الشناوي عضو اتصاد الكتاب وصاحب النشاط الأدبى في الصحافة والمجلات العربية تلقى بعض الدراسات التربوية والأدبية بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة ١٩٦٤ • وله قراءاته الدينية الواسعة من ثمارها الطبية هذه المجموعة •

وبعدد أشى القارىء ٠٠

نرجو أن نكون قد سددنا ثغرا في المكتبة الاسلامية بهذا الكتاب وأن نكون قد وفقنا فيما قصدنا اليه ان أريد الا الاصلاح ما استطمت .

وما توفيقي الإبالله ٠٠

وهو سبحاته من وراء القصد عه

الناسسو

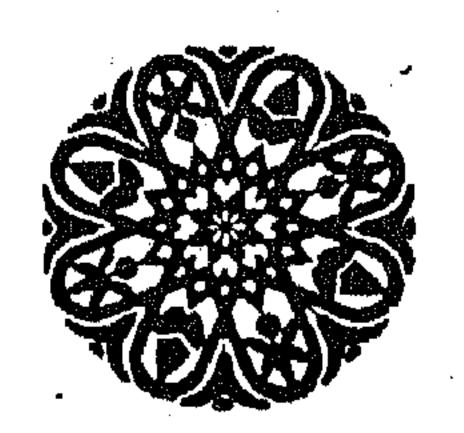

# Ciason Conte

## صار سيفا على المشركين بعد أن كان سيفا على المسلمين

أرخى الليل شعره الفاحم على وجه النهار ، فجلس عمير بن وهب ليستريح، وترك فرسه على مقربة منه ، نظر الى يثرب ، هناك كبده فى قبضة محمد حلى الله عليه وسلم – أسيرا ، وتحسس سيفه الذى جاء معقودا على شر طوية وشر جريمة ،

عاد خياله الى مكة • • كان جالسا بجوار الكعبة الى رهط من قريش بينهم عبد الله بن أبى ربيعة وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبى الحكم بن هشام •

قال صفوان بن أمية: يا معشر قريش لا تصدقوا الخبر .

· :

•

قال رجال قريش : كيف لا نصدق وكلما قدم أحد من بدر أخبرنا بمصابنا ؟

قام عمير بن وهب وسار نحو الحجر ٠٠ ثم بكى فلحق به صفوان بن أمية ٠٠ وسأله: ما يبكيك يا عمير ؟

قال عمير بن وهب: واللات لقد أبصرتهم يهبرون أباك وأخاك عليا بأسيافهم هبرا كما أبصرت رأس أبى الحكم تحتز بسيف معوذ • و • • ليت قريشا أخذت برأيي ورجعنا •

قال صفوان في حزن : واللات والعزى ما في العيش بعدهم من خير ٠

قال عمير: صدقت ٠٠ أما واللات لولا دين على لا أملك قضاءه وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدى ٠٠ لركبت الى محمد حتى أقتله فان لى عندهم علة ابنى وهب أسير في أيديهم ٠

•

.

.

قال صفوان بن أمية: أحقا ما نقول ؟

قال عمير: نعم •

قال صفوان فى لهفة : على دينك أنا أقضيه عنك • وعيالك مع عيالى أو اسيهم ما بقوا لا يسعنى شيء ويعجز عنهم •

قال عمير بن وهب: قد قبلت غاكتم عنى شأني وشأنك .

قال صفوان: هذا سيف اشتريته بألف وشحدته بألف .

أخذ عمير السيف • • ثم ركب فرسه وانطلق الى المدينة • وقبل أن يعادر مكة ترامى الى سمعه نواح امرأة • • فنهرها أبو سفيان بن حرب:

- صه يا أم عزيز ٠٠ ان النحيب على القتلى لم يحل بعد ٠

قالت المرأة: الى متى ؟

قال أبو سفيان : لا تفعلوا فيبلغ محمدا وأصحابه فيشتموا بنا ولا تبعث في أسرانا حتى نستأنس بهم ولا يأرب علينا محمد وأصحابه في الفداء .

رفع عمير اداونه الى فمه • لم يعد الماء يروى الظمأ ؟ كيف يطفىء النار التى بين ضلوعه • • !

عاد يتحسس سيفه • أن يروى ظمأه الا هذا السيف • وأن يطفىء النسار التى تحرق ضلوعه سواه • • !

تذكر يوم بدر ١٠٠ كان واحدا من قادة قريش الذين حملوا سيوفهم ليجهزوا على الاسلام وكان حديد البصر محكم التقدير فند به قومه ليستطلع لهم عدد السلمين الذين خرجوا مع محمد على للقائهم ٠٠٠

فانطلق بفرسه وصال حول معسكر المسلمين ٠٠ ثم رجع الى قومه ٠٠ وقال لهم: انهم ثلاثمائة رجل بزيدون قليلا أو بينقصون قليلا ٠

قالوا: هل وراءهم كمين أو مدد ؟

قال عمير: أمهلوني حتى أنظر .

ثم ذهب الى الوادي \* • ونظر • فلم بر شيئا فرجع اليهم •

قالوا: ماذا رأبت با عمير ؟

قال ; ما رأیت شیئا ۰۰ ولکن یا معشر قریش ۰۰

قالوا: ماذا تريد أن تقول با عمير ؟

قال: لقد رأيت البلايا نحمل المنايا ألا ترونهم خرسا لا يتكلمون يتلمظون تلمظ الأنهاعي لا يريدون أن ينقلبوا الى أهليهم • والله ما نرى أن نقتل منهم رجلا حتى يقتل رجل منكم فاذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك • • فانظروا رأيكم ؟

تهلل وجه حكيم بن حزام ٥٠ وقال:

ــ صدقت والله ٠٠ يا عمير ٠

فقال النضر بن الحارث في غضب:

ـ أنت تكره حرب زوج عمتك خديجة بنت حويلد ٠٠ ولقد خرجت كارها نتنقذ نفسك من تقريع أبى الحكم بن هشام ٠

مشى حكيم بن حزام في الناس حتى أنني عنبة بن ربيعة ٠٠ فقال:

ـ يا أبا الوليد انك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها • هل لك الى أن لا نزال نذكر فيها الى آخر الدهر ؟

قال عنبة: وما ذاك يا حكيم ؟

قال حكيم: ترجع بالناس ٠

فقام عتبة خطيبا: يا معشر قريش ، انكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا ، والله لا يزال رجل ينظر في وجه رجل يكره النظر اليه قتل ابن عمه وابن خاله ورجلا من عشيرته ، ارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب فان أصابوه فذاك الذي أردتم ، وان كان غير ذلك أكفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون ، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جبن عتبة وأنتم تعلمون أنى لست بأجبنكم ،

وتأثر بقوله نفر من زعماء قريش وكادوا يجمعون رجالهم ويعودون الى مكة بغير قتال مع لولا أبو الحكم الذي أفسد عليهم رأيهم وأضرم في نفوسهم نار الحقد ونار الحرب مع التي كان هو أول قتلاها م

أعاد عمير اداونه الى كنفه • ثم ركب فرسه • •

كان أعلم الناس بالعداوة التي بين الأوس والخزرج • كيف طهر محمد عليه قلوب أقوام تنبض بالضغينة والثأر ؟ كيف صهرهم في بوتقة واحدة فأصبحوا أنصارا له لا فرق بين خزرجي وأوسى ؟ لا يستطيع أن يفعل ذلك الا ساحر • • أو كاهن • • حقا ان محمدا لكاهن • • •

ربط عمير فرسه بباب المستجد ٠٠ فنهض عمر بن الخطاب من بين الصحابه ٠٠٠ وقال:

ـ هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب جاء متوسما بسيفه • • والله ما جا الا لشر فهو الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر •

قال عمير: أريد محمدا .

قال عمر: لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله ملية .

ودخل عمر على محمد من من عاد ٠٠ وقال الأصحابه: ادخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فانه غير مأمون ما

أقبل على بن أبى طالب • • فقال : با أبا حفص • • ان رسول الله يقول : دع عمير بن وهب يدخل بمفرده •

تهلت أسارير وجهه • لقد استجابت الآلهة لدعائه • ها هي الفرصة التي ينتظرها • لن يمنعه أحد من السيف الذي اشتراه صفوان بألف وشحذه بألف • • !

رأى بعينى خياله صفوان بن أمية يمشى فى شوارع مكة مختالا ويغشى مجالسها وندواتها فرحا محبورا يقول:

«أبشروا بواقعة تنسيكم وقعة بدر» .

فيقولون: «ما هي ؟ » •

يقول صفوان: «لقد حدث بالمدينة أمر عظيم » •

دنا عمير من محمد علي ٠٠ ثم قال : حينك الآلهة ٠٠ يا محمد ٠

قال محمد على : قد أكرمنا الله بتحية خير من تحينك يا عمير \* • بالسلام • • تحية أهل الجنة •

قال عمير: أما والله يا محمد ان كنت بها لحديث عهد .

قال محمد ملك : فما جاء بك با عمير ؟

قال عمير: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا اليه ٠

قال محمد \_ مَا يَالِي السيف في عنقك ؟

قال عمير: قبحها الله من سيوف مع وهل أغنت عنا شيئا ؟ قال محمد \_ إلى المحمد عنا شيئا ؟ قال محمد \_ إلى المحمد عنا الله كالمحمد عمير عمل الذي جئت له ؟ قال عمير: ما جئت الالذلك م

جمظت عينا عمير وفعر فاه ٠٠ كيف عرف محمد على ذلك ؟ لم يسمع أحد حوارك مع صفوان ٠ لم يسبقك أحد الى المدينة ٠٠ ووشى بك ٠٠٠ صفوان على ثقة أنك ستقتل محمدا على حقده يؤكد له أن الاغتيال قد وقع ٠ وينتظر الآن البشرى التى ستشفى غليله ٠٠٠! من الذى أخبر محمدا على ما دار بينك وبين صفوان فى مكة ٠٠٠!

وجد بده تمتد نحو محمد عليه ٠٠ مبايعا ٠ ناطقا بشهادة الحق ؟

ـ أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله • هذا أمر لم يحضره الا أنا وصفوان بن أمية • • فوالله ما أنبأك به الا الخبير العليم والحمد لله الذي هداني للاسلام •

أخذ رسول الله على بيده مه نظر نحو أصحابه وقال: \_ فقهوا أخاكم في الدين وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره .

قال عمر بن الخطاب : والذي نفسي بيده الخنزير كان أحب الى من عمير بن وهب حين طلع علينا وربط غرسه بباب المسجد ولهو الآن أحب الى من بعض ولدى •

قال عمير: يا رسول الله انى كنت جاهدا على اطفاء نور الله شديد الأذى على دين الحق م وأنا أحب أن تأذن لى فأقدم مكة فأدعوهم الى الله تعالى والى رسوله والى الاسلام لعل الله يهديهم والا آذيتهم وأصبحت حربا عليهم كما كنت أوذى أصحابك فى دينهم و

فأذن له رسول الله الله

وعاد عمير بن وهب الى مكة شاهرا سيفه الذى اشتراه صفوان بن أمية بألف وشحذه بألف •

# المنافق المروم المراكسيلام

رمى صهيب بن سنان ببصره الى بطن الوادى . وسأل نفسه:

لسادًا لم يأت رجال قريش ؟ عادوا الى مكة ؟ ضلوا الطريق ؟ لو راوه فلن يستطيع آحد منهم الوصول الى مكانه • ولكنهم لن يتركوه ليلحق برسول الله عليه • • !

اشتدت عداوة كفار قريش ضراوة • واستمروا في ايذاء المسلمين لما أيقنوا أن النبى عليه الصلاة والسلام قد بايع الأوس والخزرج على أن يمنعوه فيما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنهم قد قبلوه على مصيبة الأموال وقتال الأشراف • فجاء المسلمون الى رسول الله علي يشكون ما يلقون من اضطهاد •

فقال النبى عليه الصلاة والسلام:

ان الله قد جعل لكم اخوانا ودارا نأمنون بها .

وكان ذلك أمرا لمن معه بمكة من المسلمين بالخروج الى يثرب والهجرة اليها • فهاجر أبو سلمة • • ثم تسلل في هجعة الليل عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبى حثمة • ثم خرج عبد الله بن جحش بأهله وبأخيه عبد بن جحش وكان ضرير البصر • ووضحت لقريش خطورة الأمر •

فقال أبو جهل: ارقبوا أتباع محمد وامنعوهم من الخروج الى يثرب حتى لا يشتد ساعد الاسلام هناك ويصبح خطرا على تجارتنا .

قال أمية بن خلف: تجارتنا وقوافلنا الى الشام ليس لها سبيل الاعن طريق يثرب + فمن يقبل أن يصبح فى قبضة محمد شريان حياتنا ؟

كان المسلمون يخرجون جماعات • فلما راحت قريش ترصد طريق يثرب أخذوا ينسلون آحادا • وتقلد عمر بن الخطاب بسيفه وتنكب قوسه انتضى في يديه أسهما وعلق حربته الصغيرة عند خاصرته • ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها فطاف بالبيت سبعا • • ثم أتى المقام فصلى ركعتين • ورسول الله في الحرم ومعه أبو بكر وعلى بن أبى طالب وصهيب بن سنان يرقبون عمر بن الخطاب قد أبى أن يهاجر مختفيا •

قال عمر بأعلى صوته: شاهت الوجوه لا يرغم الله الا هذه المعاطس • من أراد أن تثكله أمه أو يوتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي •

وسار عمر بن الخطاب • • فلم يتبعه أحد • فأشرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام •

وجاء أبو بكر الصديق يستأذن رسول الله على الهجرة مه فقال له: \_ لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا .

وطمع أبو بكر بأن النبى عليه الصلاة والسلام انما يعنى نفسه و فابتاع راحلتين وحبسهما فى داره يعلفهما اعدادا لذلك و ذهب صهيب بن سنان الى رسول الله ين ليستأذن فى الهجرة و فوعده النبى عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق بالهجرة معهما وأن يكون ثالث ثلاثة فانشرح صدره وغمرته نشوة الفرحة و

ورأت قريش أن رسول الله على صار له شيعة وأصحاب من غيرهم • غقال أبو جهل الأبى سفيان بن حرب:

ـ يا أبا حنظلة ان أصحاب محمد يفرون الى يشرب • فقال أبو سفيان : دعهم يفرون الى يثرب •

تساءل أبو جهل: كيف ؟

قال أبو سفيان: لكى يبقى محمد وحده فيسهل علينا قتله .

واجتمع سلادة قريش فى دار الندوة يتشاورون فيما يصنعون فى أمر رسول الله عليه كساء غليظ مربع ٠٠ فقال أشراف قريش: من الشيخ ؟

قال: شبخ من نجد سمع بالذى اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا قالوا: أجل فادخل •

فدخل معهم •

قال زمعة بن الأسود: ان هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم غانا والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا فاجمعوا فيه رأيا • فتشاوره ا •••

قال أمية بن خلف: احيسوه فى الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله: زهير بن أبى سلمى والنابغة الذبيانى ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم .

فقال الشبيخ النجدى:

- لا والله ما هذا لكم برأى والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتم دونه الى أصحابه فالأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم • ما هدذا برأى فانظروا فى غيره •

فنشاوروا • • ثم قال أبو الأسود ربيعة بن عامر:

- نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فاذا خرج عنا فوالله ما نبالى أين ذهب ولا حيث وقع • اذا غاب عنا وفرغنا منه • فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت •

فقال الشيخ النجدى:

- لا والله ما هـ ذا برأى • ألم تروا حسن حديثه ؟ وحلاوة منطقـ ه ؟ وغلبته على قلوب الرجال بما يأتى به ؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حى من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ثم يسير اليكم حتى يطأكم بهم فى بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد • أديروا فيه رأيا غير هذا •

فقال أبو جهل:

- والله أن لى رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد .. قال حكيم بن حزام وزمعة بن الأسود وجبير بن مطعم بن عدى : - وما هو يا أبا الحكم ؟

قال أبو جهل: أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا ثم نعطى كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدون اليه فيضربونه بها ضربة رجل واحد فيتنلونه فنستريح منه • فانهم اذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعا فلم

يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا بالعقل (الدية) فعقلناه لهم •

قال الشبيخ النجدى: القول ما قال الرجل ٠٠ هذا الرأى لا أرى غيره ٠ فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له ٠

فأتى جبريل عليه السلام رسول الله على وأخبره بأمرهم • ثم قال له : \_ لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه •

نساءل صهيب بن سنان : يا رسول الله ٠٠ من الشيخ النجدى الذي ٠٠٠ تيسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال :

انه ابلیس جاءهم فی هیئة شیخ جلیل ۰۰ أناخ صهیب ناقته خلف صخرة كبیرة ۰

قال أبو جهل لما دخل بيت رسول الله على ووجد على بن أبى طالب نائما على فراشيه:

ــ أبن صاحبك ؟

قال على: لا أدرى •

فاندفع عتبة بن ربيعة نحو على مهددا بقتله • • فقال على :

ـــ منتى كان لك سبف نزفعه فى وجهى با عنبة ؟

فمنع حكيم بن حزام عتبة وقال:

ــ لو قتلته يا أبا الوليد فسيأتى العباس بن عبد المطلب وبنو هاشم ليتخذوا بثاره ٠

فصاح أبو جهل: دعوا عليا الآن ٠٠ أجعلوا كل همكم البحث عن محمد ٠

فراح أشراف قريش يتميزون غيظا ، وكاد يجن جنونهم ، وغدوا يطلبون رسول الله يلي في دور بنى هاشم ودور تابعيه بأعلى مكة وأسفلها ، وأتى نفر من قريش فيهم أبو جهل فوقفوا على باب أبى بكر ، فخرجت اليهم أسماء ، ،

فقالوا: أبن أبوك يا بنت أبى بكر ؟

قالت أسماء: لا أدرى والله أبن أبي ؟

فرفع أبو جهل يده ولطم خدها لطمة طرح منها قرطها ٠٠ ثم قال لمن معه: \_\_ أخشى أن يكون محمد قد فر الى يثرب ٠

وبعثوا القافلة في كل مكان يقتفون أثره ٠٠

وقفت الخيال ببطن الوادى • تذكر صهيب يوم أن فكر فى الذهاب الى محمد بن عبد الله على قابل عمار بن ياسر عند باب الأرقم بن أبى الأرقم • فسأل عمارا: ماذا تريد ؟

قال عمار:

ـ وماذا نرید آنت ؟

قال صهیب : أربد أن أدخل على مسمد فأسمع كلامه •

قال عمار بن باسر: وأنا أريد ذلك •

اشرأبت أعناق رجال قريش • وأشار أبو جهل بسيفه • • وقال:

۔ أين اختفى ؟

قال عكرمة بن أبى جهل:

ـ لم يبتعد بناقته عن هذا المكأن ٠

لو تتطاول عنفه قليلا لرآه خلف الصخرة • حينما عبر صهيب الباب الخشبى لدار الأرقم بن أبى الأرقم لم يكن يعنى مجرد أن يخطو خطوات عتبة داره التى لا تزيد عرضها عن قدم واحدة • بل كان يعنى تخطى حدود عالم جديد • ولما أعلن مبايعته لرسول الله على ونطق بشهادة الحق • وضع النبى عليه الصدلاة والسلام يده على كتف صهيب • • وقال : صهيب سابق الروم •

لم تسعه الدنيا من فرط الفرحة ، يومها ، ولكن متى ينتشر الاسلام فى أقطار الروم ؟ وعدهم رسول الله يه ببلاد فارس وأقطار الروم ، ولا بد أن هذا اليوم آت لا ربب فيه ، لو عرف الجميع أصل صهيب بن سنان ؟ انه عربى الأصل وان قيل له الرومى ، كان أبوه من أشراف العرب فى الجاهلية وكان واليا على البصرة من جهة كسرى ، وكانت منازل قومه فى أرض الموصل ، وهناك ولد فى قرية الثنى على شاطىء الفرات ، ثم أغار الروم عليها وأخذوه أسسيرا وهو صغير ، ونشأ بينهم فأصابت لسانه لكنة منهم ، ثم باعوه بعد ذلك ، ثم اشتراه عبد الله بن جدعان فى مكة ، وبعد حين أعتقه ، فانشغل بالتجارة ، وكان ماهرا ، وكان من أرمى العرب سهما ،

جاءه صوت أبى جهل متوعدا:

- أدركناك با صهيب بن سنان • فان لم تعد معنا • •

سحب صهيب سهما من كنانته ، وقال: لن أعود الى مكة ،

قال عكرمة بن أبى جهل: لن نمكنك من أن تلحق بأصحابك • قال صهيب:

ــ یا معشر قریش ، لقد علمتم أنی أمهرکم رمیا ، وأیم الله لا تصلون الی حتی أرمیکم بآخر سهم فی کنانتی ولا أدع رجلا منکم یمر أمامی حتی یستقر سهم فی صدره ، ثم آخذ بکم بسیفی حتی لا بیقی منه شیء ،

ارتفعت أصوات رجال قريش: سنقدم اليك • قال صهيب: أقدموا ان شئتم • ولم يتقدم أحد • قال عكرمة بن أبى جهل:

ــ با صهیب • • جئتنا صعلوكا فقیرا فكثر مالك عندنا وبلغت بیننا ما بلغت • والآن ترید آن تخرج بمالك ؟

قال صهيب: لم لا؟ قال أبو جهل: واللات والعزى لن يكون هذا أبدا ٠

قال صهیب: تعلماون أننی كنت مولی عبد الله بن جدعان و وقد أعجب بأمانتی وذكائی و اخلاصی فأعتقنی و هیأ لی فرصة الاتجار معه و

قال أبو جهل: يا صهيب ، اختر بين رحيلك ومالك ،

تساءل صهیب:

\_ أرأیتم ان ترکت لکم مالی • • خلیتم سبیلی ؟
قال أبو جهل: نعم •
قال أبو جهل: لا أرید مالا • • فانی أترکه لکم •

قال رجال قريش:

ــ أبين المال ؟

قال صهيب: تركته بمكة •

قال عكرمة بن أبى جهل: دلنا على مكانه •

قال صهیب: خلف باب داری ۰

ضحك أبو جهل وهال: مال العبد خبر منه •

لاذا لوى عنان فرسه وتبعه رجال قريش ؟ صدقوا قوله ؟ لم يسألوا بينة ؟ يعامون أنه لا يكذب ؟

انطلق رجال قريش نحو مكة انطلاق ألوحوش المضارية الى فريسة بعد جوع طويل • حركت فيهم أواقى الذهب المخبوءة خلف باب داره جوانب المطمع وذهبت بألبابهم ؟

وقف قليلا وقد رآهم بعين خياله يتقاتلون على عرض الدنيا • • ثم انطلق بناقته نحو يثرب وحيداً سعيدا •

عندما بلقى أبا بكر سيقول له:

« وعدننی بأن نصطحب ٠٠ فنركتنی وخرجت ؟ »

ولما بنقابل رسول الله مَيْنِيِّ سيقول له:

« وعدتنی بأن تصاحبنی فانطلقت و ترکتنی و لاحقنی رجال قریش فاشتریت نفسی بمالی » •

ولكن ما سر مجىء عبد الله بن أبى بكر مند أيام فى جوف الليدل ؟ جاء ليخبره بهجرة نبى الله عليه الصلاة والسلام ؟ لولا أن كان فى صلاته حينئذ لعرف سر حضور عبد الله بن أبى بكر فى ذلك الوقت ، لو انتظر قليلا ، ، ؟

أدرك صهيب بن سنان رسول الله علية في قباء • فقال له:

- ربح البيع صهيب ، ربح البيع صهيب ، ربح البيع صهيب ،

تملكته الدهشة و لقد عرف النبى عليه الصلاة والسلام ما حدث بينه وبين رجال قريش و لكن ما سبقه الى رسول الله والله والله عليه الذي أخبره أن قريشا أخذت ماله و ٥٠٠ المأخبر رسول الله والا جبريل ١٠٠!

قال أبو بكر المصديق: ربح بيعك با صهبب

قال صهیب: وبیعك یا أبا بكر ٠٠ لكن هلا تخبرنی ما ذاك ؟

قال أبو بكر:

- أنزل الله سبحانه وتعالى غيث قرآنا .

قال صهيب في فرحة: ماذا قال العلى العليم ؟

قال أبو بكر: يقدول أرحم الراحمين • • ((ومن الناس من يشرى نفسه ابنفاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد)) •

ارتجف صهيب من شدة الانفعال ٠٠ وخر لله سأجدا ٠



### أبشر بالجنسة

مشى رسول الله على رجليه يسوى الصفوف ويبوى، أصحابه مقاعد المقتال • • وقال: تقدم يا قتادة وتأخر يا قزمان •

تذكر قتادة بن النعمان لما بعثه النبى عليه الصلاة والسلام ليتحسس أخبار قريش و قدمب ثم عاد ٥٠ فقال: يا رسول الله لقد نزلت قريش واتباعها احدا ٠

غقال النبى عليه الصلاة والسلام:

۔.. کم عددهم ؟

قال قتادة: ثلاثة آلاف والخيل مائتان والظعن خمس عشرة امرأة ٠

قال رسول الله الأصحابه .

\_ أشيروا على ما أصنع ?

فقالوا: يا رسول الله آخرج بنا الى هذه الأكلب .

قالت الأنصار: يا رسول الله ما غلبنا عدو قط أتانا في ديارنا فكيف وأنت فينا ؟

فقال النبى عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت والله خيرا ، رأيت بقرا لى يذبح ورأيت فى ذباب سيفى ثلما ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المدينة ، فان رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فان أقاموا أقاموا بشر مقام وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها ،

فقال عبد الله بن أبى بن سلول:

\_ يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج اليهم فوالله ما خرجنا منها الى عدو لنا قط الا أصاب منا ولا دخلها علينا الا أصبنا منه فدعهم يا رسول الله فان أتناموا أقاموا بشر مجلس وان دخلوا قاتلهم الرجال فى وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالمجارة من فوقهم وان رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا •

وحزن عمرو بن الجموح والنعمان بن مالك والحارث بن الصمة وأنس بن النضر وأسيد بن حضير وكعب بن مالك و ٠٠ ومن لم يشهدوا بدرا ٠

فقال النعمان بن مالك:

- يا رسول الله لا تحرمني من الجنة فوالذي بعثك بالحق الأدخلن الجنة . فقال رسول الله عليه : بم ؟

قال النعمان بن مالك: بأنى أنسهد ألا اله الا الله وأنك رسول الله وأنى لا أفر من الزحف •

قال النبى عليه الصلاة والسلام: صدقت .

ودعا رسول الله بدرعه فلما رأوه قد لبس السلاح ندموا وقالوا:

س بئس ما صنعنا نشير على رسول الله والوحى بأنيه .

فقام اليه أسيد بن حضير وكعب بن مالك وأنس بن النضر والنعمان بن مالك والحارث بن المحمد وعمرو بن الجموح واعتذروا له وقالوا:

- اصنع ما رأيت فانا استكرهناك ولم يكن ذلك لنا فان شئت فاقعد صلى الله عليك •

فقال النبى: لا ينبغى لنبى أن يلبس لأمنه فيضعها حتى يقاتل .

وخرج رسول الله عليه الى أحد فى ألف رجل.

دعا النبى عليه الصلاة والسلام بثلاثة أرماح فعقد ثلاثة ألوية فدفع لواء الأوس الى أسيد بن حضير ودفع لواء الخزرج الى الحباب بن المنذر ودفع لواء المهاجرين الى على بن أبى طالب .

قال عمرو بن الجموح: هذه حلفاء عبد الله بن أبى سلول من اليهود . قال النبى: أسلموا ؟

قال كعب بن مالك: لا ٠٠

قال رسول لله طلية :

سر انا لا ننتصر بأهل الكفر على أهل الشرك .

قال عبد الله بن أبى سلول:

- يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من يهود ؟ قال النبى عليه المصلاة والسلام: لا حاجة لنا فيهم • وردهم • •

ولما بلغ جيش المسلمين الشوط بين المدينة وأحد انخذل عنسه عبد الله بن أبى بن سلول بثلث الجيش وقال: أطاعهم فخرج وعصانى والله ما ندرى علام نقتل أننسنا هاهنا أيها الناس ؟

وآتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وقتادة بن النعمان .

قال قتادة بن النعمان: يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر عدوكم ؟

قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال • فلما استعصوا عليه وأبو الا الانصراف والرجوع • قال عبد الله بن عمرو بن حرام:

ـــ أبعدكم الله آعداء الله

قال على بن أبى طالب : عبد الدار •

قال النبى عليه الصلاة والسلام:

سم ندن أحق باللواء منهم ٠٠ أين مصعب بن عمير ؟

فقال مصعب: هأنذا با رسول الله ٠

فقال رسول الله علية:

ــ خذ اللواء •

فأخذه وتقدم صفوف المسلمين ٠

وأمر رسول الله على الرماة عبد الله بن جبسير وكانوا خمسين رجلا وقال لهم:

- انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتوننا من خلفنا واثبت مكانك ان كان لنا أو علينا • ان رأيامونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل اليكم وان رأيتمونا ظهرنا على القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل اليكم وان رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا •

ارتفع صوت أبى سفيان بن حرب: \_\_ يا معشر الأوس والخزرج خلوا بيننا وبين بنى عمنا وننصرف عنكم • فشتمه الأنصار ولعنوه أشد اللعن •

وخرج من قريش رجل على بعيره ودعا للبراز فأحجم عنه الناس حتى دعا ثلاثا فقام البه الزبير بن العوام واستوى معه على البعسير • م ثم ضربه بسيفه فقتله • فكبر المسلمون •

وقال رسول لله عليه :

ــ لكل نبى حوارى وان حوارى الزبير • ثم التفت حوله وقال: لو لم يبرز اليه الزبير لبرزت اليه •

وتقدم طلحة بن عثمان وبيده لواء قريش فقال:

ـ يا معشر أصحاب محمد انكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم الى النار ويعجلكم بسيوفنا الى الجنة ويعجلكم بسيوفنا الى الجنة ويعجلنى بسيفى الى الجنة أو يعجلنى بسيفه الى النار ؟

فقام اليه على بى أبن طالب فقال نائلان الله

- والذى نفسى بيده لا أفارقك حتى أعجلك بسيفى الى النسار أو تعجلنى بسيفك الى الجنة •

فضربه على فقطع رجله فسقط فانكشفت عورته فقال طلحة : ـ أنشدك الله والرحم يا ابن العم • فتركه فكبر رسول الله وقال لعلى : ما منعك أن تجهز عليه ؟

قال على : أن ابنى عمى ناشدنى حين انكشفت عورته فاستحبيت منه ولم أجهز عليه •

وشد أصحاب رسول الله على المشركين فجعلوا يضربون وجوههم وهم ينادون بشعارهم: أمت ٠٠ أمت ٠ وحمل لواء فريش بعد طلحة أخوه عثمان فقال:

فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده وكتفه حتى بدت رئته فرجع حمزة وهو يقول: أنا ابن ساقى الحجيج •

والتقط لواء الشركين أخو عثمان وأخو طلحة وهو أبو سعيد • فحمل عليسه سعد بن أبى وقاص فقطع يده اليمنى فأخذ اللواء بيده اليسرى فضربه سعد على يده اليسرى فقطعها فأخذ اللواء بذراعه وضمه الى صدره وحنى عليسه فأدخل سعد سية القوس بين الدرع والمغفر فاقتلعه ثم ضرب سعيدا بسيفه فقتله • وأخذ يسلب درعه فنهض اليسه نفر من قريش فمنعوه سلبه • وكان سلبه أجود سلب رجل من قريش درع فضفاضة ومغفر وسيف جيد •

وحمل لواء المشركين مسافح بن طلحه فرماه عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح فقتله فحمل اللواء أخو مسافح الحرث بن طلحة فرماه عاصم بن ثابت أبى الأفلح بسهم فقتله • فحمل اللواء أخو مسافح وأخو الحرث وهو كلاب بن طلحة فقتله قزمان •

نظر قتادة بن النعمان الى قزمان فى عجب ، انه من المنسافقين ، لماذا لحق مجيش رسول الله على عند التثنية ؟ لما جاء سأله قتادة:

الذا تثاقلت عن الخروج با أبا الغيداق؟

قال قزمان: لما أصبحت عيرتنى نساء بنى ظفر فقلن: يا قزمان قد خرج الرجال وبقيت و ألا تستحى ياقزمان مما صنعت ؟ وطاف بذهنى أن رسول الله اذا ذكرنى قال: انه من أهل النار و فوطنت النفس على عدم الخروج وأعرضت عما تقول النسوة ولكنهن ألحفن فى تعييرى فقلن: ما أنت الا امرأة وحملت قومك وبقيت فى الدار ؟ و فشارت الدماء فى عروقى و فدخلت الدار وحملت سيفى وكنانتى ولحقت برسول الله و

حمل الجلاس بن طلحة اللواء بعد قتل اخوته • فانقض عليه طلحة بن عبيد الله فضربه بسيفه ضربة أزهقت روحه فسقط لواء قريش بعدد مقتل آخر أبناء طلحة فكبر المسلمون • ولكن أرطأة بن شرحبيل حمل لواء المشركين فلم يمهله على بن أبى طالب فضربه بسيفه فتركه كأمس الدابر •

والتقى الجمعان والتقط لواء قريش شريح بن قانط فصار هدفا لفرسان المسلمين فقتل ثم حمل اللواء صواب غلام بنى عبد الدار فاندفع قزمان اليه وضربه فقطـع يده اليمنى فاحتمل اللواء باليسرى فضربه قزمان فقطعها فاحتضن اللواء بذراعيه وعضديه وحنى ظهره عليه وقال:

ـ يا بنى عبد الدار هل اعتذرت ؟

فحمل عليه قزمان فقتله ٠

وزاد عجب قتادة بن النعمان أهذا قزمان من أهل النار ؟ لماذا خرج يقاتل ؟ الم يخرج مع رسول الله عليه الله ؟ ألم يأت ليحقق احدى الحسنيين اما نصر واما شهادة ؟

وخرج من بين صفوف المشركين عبد الرحمن بن أبى بكر وطلب المسارزة فمشى اليه أبوه أبو بكر شاهرا سيفه ولكن صوت رسول الله الما أدركه:

ـ شم سيفك وارجع الى مكانك ومنعنا بنفسك .

وكرت خيل قريش على المسلمين فاستقبلهم عبد الله بن جبير ومن معه من الرماة بالنبل فارتد الفرسان مدبرين متفرقين • وارتفعت أصدوات المسلمين : \_ أمت • أمت • أمت •

واستفحل عجب قتادة بن النعمان لما رأى الأصيرم عمرو بن وقش يقاتل مع أصحاب رسول الله على وهو من بنى عبد الأشهل +

فقال له قتادة:

\_ ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الاسلام؟ قال عمرو بن وقش : قذف الله الاسلام في قلبي فأسلمت وأخذت سيفي .

وراح عمرو بن وقش يقاتل فرماه رجل من المشركين بسهم فقتله • فقال رسول الله عليه وهو ينظر اليه:

ــ هذا من أهل الجنة ولم يصل لله سجدة .

وأقبل رجل من المشركين مقنعا بالحديد يقول: أنا ابن عويف +

فتلقاه رشيد الأنصارى فضربه على عاتقه فقطع الدرع وأطاح برأسه ،

فقال رشيد: خذها وأنا الغلام الفارسي +

فقال رسول الله على : ـ ألا قلت خذها وأنا الملام الأنصارى ؟ فعرض لرشيد أخو المقتول يعدو مطالبا بثار أخيه: أنا ابن عويف •

فضريه رشيد على رأسه وعليه المغفر ففلق راسه • فقال رشيد:

حدها وانا الفتى الانصارى •

فنيسم رسول الله علية وقال: أحسنت يا أبا عبد الله ٠

وحاول فرسان قريش أن يحملوا على المسلمين ولكن الرماة الذين أسندوا ظهورهم الى جبنل أحد راحوا يصوبون اليهم النبل فصهلت الخيل وارتدت الى الوادى لا يلوون على شيء • وولى رجال قريش وأيس من كان في العسكر من نصرتهم وانحاش النساء في حجرهن سلم لمن أرادهن ، وراح قزمان ينهب العسكر أقبح انتهاب • وغدا المسلمون يأخذون ما تصل اليه أيديهم • • وصار النهب في يد المسلمين ورأى الرماة اخوانهم ينتهبون عسكر المشركين فقال بعضهم العنيمة العنيمة +

فقال عبد الله بن جبير

\_ مهلا أما علمتم ما عهد البكم رسول الله على لقد قال لكم: احموا ظهورنا وان غنمنا فلا تشركونا ٠

فقالوا: لم يرد رسول الله هذا وقد أذل الله المشركين وهزمهم فادخلوا العسكر فانتهبوا مع اخوانكم •

فآبوا وذهبوا الى عسكر قريش ينتهبون وخلوا الجبل ، فانطلق فرسان قريش الى موضع الرماة فحملوا على من بقى منهم وقتلوهم • وظل عبد الله بن جبير يقاتل حتى فنيت نبله ثم طاعن بالسيف حتى انكسر وقتل • •

وارتفع صوت أحد المشركين: قتل حمزة بن عبد المطلب .

ودخل فرسان قريش عسكرهم فوجدوا المسلمين ينهبونه آمنين فوضعوا فيهم سيوفهم • واختلط المسلمون وصاروا يقتلون بعضهم بعضا وما يشعرون بما يصنعون من الدهش والعجب والعجل وأصيبت عين قتادة بن النعمان بسهم فأتى رسول الله على فردها بيده • فكانت أحسن عينيه •

ودخل قزمان وسط جيش المشركين ٠

فقال المسلمون: قد قتل •

ولكنه سرعان ما عاد وهو يقول:

ــ أنا العلام الظفرى •

ثم عاد وشق صفوف قربش وغاب •

فقال الناس: قد قتل قزمان •

ولكنه ما لبث أن طلع يصبح:

ــ أنا العلام الظفرى •

وأقبل خالد بن الأعلم العقيلى وهو مدجج بالحديد فقال وهو يشير بسيفه نحو أصحاب رسول الله علية:

\_ استوسقوا كما يستوسق جرب العنم .

ثم قال بأعلى صوته: يا معشر قريش لا تقتلوا محمدا ائسروه أسرا حتى نعرفه ما صنع •

فمشى اليه قزمان وضربه بالسيف ضربة على عانقه أردته قتيلا • فطلع على قزمان الوليد بن العاص بن هشام المخزومي ما يرى منه الاعيناه فضربه قزمان بسيفه فجزله اثنتين •

وأقبل عدد الله بن شهاب الزهرى بقول:

ــ دلونی علی محمد • فلا نجوت ان نجا •

وكان رسول الله على الله على المعه أحد ولكنه تجاوزه ولم يره وكثرت جراح قزمان فوقع على الأرض فقال له قتادة بن النعمان:

ابا الغيداق ٠

قال قزمان: لبيك •

قال قتادة: هنيئًا لك لقد أبليت اليوم بلاء جسنا يا قزمان فابشر •

قال قزمان: بما أبشر ؟

قال قتادة: أبشر بالجنة •

قال قزمان: والله ما قاتلت على دين ولكن ما قاتلت الا على أحساب قومى وأن تسير قريش الينا فنطأ سعفنا ولولا ذلك ما قاتلت .

ثم أخذ سيفا من كنانته فقتل به نفسه ٠

فقال قتادة بن النعمان في انفعال: لقد صدق رسول الله على المار •



## College of

#### أحو وخبر أهل رسول الله

كان راقدا على فراشه وأهله من حوله يبكون • فرفع يده في وهن وقال :

\_ لا تبكوا على غانى لم أتنطف بخطيئة منذ أن أسلمت .

وأغمض أبو سفيان بن الحارث عينيه ، فرأى نفسه مع محمد بن عبد الله فى شوارع مكة وفى شعابها • كان أخوه من الرخساعة أرضعتهما حليمة بنت أبى ذؤيب بضعة أبيام • ونشأ في صباه رفيقا له متوددا اليه • وكان لا يفارقه • وصار أبو سفيان شاعر بنى هاشم بعدد موت عمه الزبير بن عبد المطلب وأبى طالب • وكان ككل الشعراء معجبا بشعره • خلما اهتزت مكة بنبأ هبوط ملك من السماء على محمد ملية وأنه بشر بالدعوة الهادية ، فتبعه بعض الأقارب واستجابوا له وأنابوا اليه بلا تردد أو ارتياب • ومنهم من أعرضوا عنه ونفروا منه وخرجوا عليه وفي مقدمتهم أبو سهيان بن الحارث • فقد تحرك حسده فما يتلوه محمد على عجب ، فقد عرف أبو سسفيان الشسعر كله رجزه وهزجه و قريضه ومبسوطه فما هو بالشعر ولا هو بزمزمة الكهان ولا سجعه ، انه يعرف طريقه الى القلوب ، فعادى أبو سفيان ابن عمه ــ عليه الصلاة والسلام ــ أشد عداوة حتى لا يطيح بسلطان الشعر والشعراء ، واشتعلت العسداوة له بعد أن سخر القرآن بالشعر والشعراء ، وأدرك أبو سفيان أن ما جاء به محمد والله لا بيقى على مجد وشرف وجاه ، فأخذ الشاعر المفلق يهجو محمدا العليه الصلاة والسلام ـ والاسلام وأهله • ولم يكتف بذلك بل كان يبطش بكل من دخل في الاسلام • ولم يكن أبو سفيان الشاعر الوحيد الذي يهجو محمدا عليه فأغاظ ذلك أتباع محمد \_ عليه الصلاة والسلام \_ فقال رجل منهم لعلى بن أبى طالب: اهم عنا القوم الذين قد هجونا •

قال على: أن أذن لى رسول الله على و فعلت و

فقال الرجل:

\_ يا رسول الله ائذن لعلى كى يهجو عنا أبا سفيان بن الحارث وعمرو بن العاص وعبد الله بن الزبعرى وضرار بن الخطاب الذين هجونا ب

قال محمد \_ عليه الصلاة والسلام: ليس عنده ذلك .

ثم أردف محمد علي الانصار:

\_ ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم ؟

فتقدم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وأخذوا يهجون رهط قريش من الشعراء وعيروهم بالكفر ، ورد حسان بن ثابت على أبى سفيان الحارث في قوله:

معلعلة فقد برح الخفاء وعند الله في ذاك الجدزاء فشركما لخيركما الفيداء

الا أبلغ أبا سسفيان عنى هجوت محمدا وأجبت عنسه التهجيوه ولست لسه بكفء

وكان أبو سفيان يلقى سمعه الى القرآن فيربو حسده فيسب محمدا \_ عليه الصلاة والسلام \_ وحينما قدم ضمضم بن عمرو الغفارى الى مكة وصرخ ببطن الوادى:

معشر قريش اللطيمة اللطيمة • أموالكم مع أبى سفيان بن حرب قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها • الغوث الغوث •

فقال أبو الحكم بن هشام الأبي سفيان بن الحارث:

المنت أنها • فلك مكانتك في تحريض الناس على عداوة محمد واثارة الحقد واثثار في نفوسهم •

فأخذ أبو سفيان بن الحارث يحرض قريشا على استئصال شافة ابن عبد الله على أن يستفحل أمره و وتحدى لخوف أمية بن خلف و وردد عتبة بن ربيعة وحكيم بن حزام و وتجهز الناس سراعا و وخرجت قريش في عدتها وهي واثقة من القضاء على محمد لله عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولم يتخلف من سادات قريش الا عبد العزى بن عبد المطلب فبعث مكانه العاص بن المغيرة ولا عاد ضمضم بن عمرو ولقى قريشا في الطريق الى بدر و أخبر أشرافها أن أبا سفيان بن حرب قد أفلت بعيره من محمد على وأصحابه و ففرح عتبة بن ربيعة وحكيم بن حزام وأمية بن خلف وراحوا يثنون القوم عن عزمهم وحمدوا الآلهة التي أنجت العير و وطلبوا من أبي الحكم العودة بلا قتال و ولكن أبا سفيان بن

الحارث وأبا الحكم والنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط أقسموا ألا ترجع قريش حتى تثأر من محمد \_ عليه الصلاة والسلام \_ ومن تبعه • ودار القتال •

ورأى أبو سفيان بن الحارث وهو يحارب مع قريش فى بدر ما حير لبه وقلة بلا عتاد هزمت كثرة بعتادها وعدتها ؟ وقتلت صناديدها ٠٠ عمرو بن هشام ومتبة وشيبة ابنى ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف والنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط وحنظلة بن أبى سفيان بن حرب وأبا البخترى و ٠٠ وأسر سهيل بن عمرو ونوفل بن الحارث والعباس بن عبد المطلب وأبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت محمد على ووهب بن عمير بن وهب و٠٠ و٠٠ ولما رجع أبو سفيان الى مكة قابله عمه عبد ألعزى فقال:

\_ هلم الى يا ابن أخى فعندك لعمرى الخبر • حدثنا كيف كان أمر الناس ؟ فقد حمل الينا الحيثمان بن عبد الله الخزاعى وكل من قدم من بدر أخبارا نزلت علينا نزول الصاعقة •

### قال أبو سفيان:

\_ واللات ما هو الا أن لقينا القدوم حتى منحناهم أكتافنا فقتلونا كيف شاءوا وأسرورنا كيف شاءوا ٠٠ وأيم الله ما لمت قريشا فلقد لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض ما يشبهها شيء ولا يقف أمامها شيء ٠

وهم أبو سفيان بن الحارث أن يركب فرسه ويطوى الأرض طيا الى يثرب ويمد يده مبايعا ابن عمه ـ عليه الصلاة والسلام ـ وينطق بالشهادتين • ولكن الحقد والكبرياء والحسد أوثق قدميه •

أحس أبو سفيان بن الحارث بالظمأ فقال في صوت خافت: أريد جرعة ماء • فقدم اليه ابنه جعفر قدحا به ماء •

وقع نوفل بن الحارث أخو أبى سفيان يوم بدر أسيرا ٠٠ فقال له معمد عليه الصلاة والسلام:

افد نفسك يا نوفل ۱۰۰ قال نوفل ۱۰۰ قال نوفل ۱۰۰ قال نوفل ۱۰۰ قال نوفل ۱۰۰ قالی شيء آفدي به نفسي يا محمد

قال محمد علي : افد نفسك برماحك الني بجدة ٠

فمد نوفل يده مبايعا محمدا \_ عليه الصلاة والسلام \_ وقال في انفعال:

\_ والذى نفسى بيده لا أحد يعرف عن هذه الرماح شيئا ، وما أنبأك بأمر رماحي الا العليم الخبير ، وانى أشهد أنك عبد الله ورسوله.

وشهد أبو سفيان بن الحارث يوم أحد ولم يتخلف عن حشد حشدته قريش لفت الله محمد في وأصحابه ويوم المندق و مخرجت قريش وبنو سليم وبنو أسد وغطفان وغزارة وبنو مرة وأشجع في عشرة آلاف يقودهم أبو سفيان بن حرب وسارت الأحزاب نحو المدينة وقلوب الرجال تمور بالحقد على محمد في وأصحابه و فقد عزموا على أن ينالوا نصرا مثل ذلك الذي أحرزوه يوم أحد وكادت أحلام الأحزاب تنهار أمام عمق الخندق الذي حفره محمد عليه المسلاة والسلام وأتباعه ليفصل بين جيش الأحزاب وجيشه في المدينة وفاحرض يهود بنى قريظة المدينة وفاحرض يهود بنى قريظة البلاء على محمد عليه الصلاة والسلام وأسلام وأصحابه وأوشكت قريش أن البلاء على محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأوشكت قريش أن تحقق حلمها وينال الموتورون ثأرهم و لولا أن وقع خلاف بين الأحزاب وبنى قريظة وحسارت تلقى بالرجال على أمتعتهم وأطفات نيرانهم و فقام أبو سسفيان ورب وقال :

\_ یا معشر قریش انکم والله ما أصبحتم بدار مقدام و لقد هلك الكراع والدف وأخلفتنا بنو قریظة وبلغنا عذهم الذی نكره ولقینا من شدة الریح ما ترون و ما تطمئن قدور ولا تقوم لنا نار ولا یستمسك لنا بناء و فارتحلوا انی مرتحل و

ثم قام لجمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث و لم يستشعر أبو سفيان بن الحارث شدة الريح العانية ولا برد الليل و بل كان يتأمل ما حدث حوله و لاذا حدث كل ذلك لما أوشكت قريش أن تثأر و ونذكر يوم بدر وو رجال بيض على خيل بلق بين السماء والأرض ما يشبهها شيء و ولا يقف أمامها شيء و قال لنفسه : لم لا يكون هؤلاء الرجال قد

عادوا واقتلعوا بيوت قريش وقطعوا أطنابها وأطفأوا نيرانها وبشوا الرعب في قلوب رجال الأحزاب ؟ وفكر أبو سفيان بن الحارث ألا يعود الى مكة • ونظر نحو المدينة وقرر أن يذهب الى ابن عمه محمد على • ولكن صوت أبى سفيان بن حرب انتزعه من شروده يوم ذاك:

ــ لم لا نركب فرسك با أبا جعفر ؟ فلحق بجمل أبى سفيان ٥٠

ثم أسلم أخواه ربيعة بن الحارث وعبد ألله بن الحارث وأسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص و مع صارت قريش تسلم رجلا رجلا و وخلا أبو سفيان بن الحارث بنفسه و فرأى عشرين عاما قضاها فى عداوة موصولة لمحمد عليه الحارث بنفسه و فرأى عشرين عاما قضاها فى عداوة موصولة لمحمد عليه الصلاة والسلام وللاسلام وانه على الحق وشانه يعلو ورأى نفوذ قريش يتقلص و فراودته نفسه أن ينطلق الى يثرب ويعلن اسلامه ولكن حسده وخوفه من تقريع قريش كان يتحرك فى صدره فيلجمه و

وذات يوم انتزع حسده وقهر خوفه • فأخذ بيده ابنه جعفر وقال لأهله: \_\_ انا مسافران •

قالت زوجته: الى أين يا ابن الحارث ؟ قال أبو سفيان: الى رسول الله لنسلم لله رب المالمين .

ومضى يقطع الأرض بفرسه • وبينما هما في الطريق لقيا عبد الله بن أبى أمية بن عمته عاتكة بنت عبد المطلب أخا أم سلمه أم المؤمنين لأبيها فتساءل أبو سفيان بن الحارث:

الى أين يا عبد الله ؟ قال عبد الله بن أبى أمية : سالى رسول الله لأشهد شهادة الحق .

فقال أبو سفيان : وهل سينسى رسول الله قولك : والله لا أومن بك حتى تتخذ الى السماء سلما ثم ترقى فتعرج فيه وأنا أنظر اليك حتى تأتيها ثم تأتى معك بأربعة ملائكة يشهدون أنك رسول الله أرسلك ٥٠ وأيم الله أن فعلت ذلك ما النت أنى مصدقك ٠٠؟

قال عبد الله: وهل سينسى هجاءك القاذع البذى عقوا قال عبد الله : اننا نظمع في عفوه وعظيم خلقه ،

ولقى أبو سفيان وابنه جعفو وعبد الله بن أبى أمية جيشا لجيا بالقرب من الأبواء لم يروا مثله ، وأدركوا أنه جيش رسول الله على قاصدا مكة ليفتحها ، فتوقف أبو سفيان بن الحارث ، لقد أهدر النبى عليه الصلاة والسلام دمه من طول ما حمل سيفه ولسانه ضد الاسلام مقاتلا وهاجيا ، فاذا رآه واحد من أصحابه فسيسارع الى قتله ، فلم لا يحتال للأمر ؟ لكن كيف ؟ وهداه تفكيره الى أن يلقى بنفسه بين يدى رسول الله على أولا وقبل أن تقع عليه عين أخد من أنباعه ، وأسدل أبو سفيان القناع على وجهه وأخذ ابنه جعفرا من يده ولحق بهما عبد الله بن أبى أمية ، وذهبوا الى أم سلمة أم المؤمنين ، فقال لها أخوها عبد الله :

ــ يا أم المؤمنين • • اسألى رسول الله أن يعفو عنا •

قالت أم سلمة لنبى الله : يا رسول الله أبن عمدك وأبن عمتك وصهرك لا يكونا أشقى الناس بك .

قال رسول الله علية:

\_ لا حاجة لى بهما أما ابن عمى فهتك عرضى راما ابن عمتى وصهرى فهو الذي قال بمكة ما قال •

قال أبو سفيان بن الحارث: والله ليأذن لى أو لآخذن بيد ابنى هذا فلأذهبن فلا يدرى أين أذهب ٠

ورأى أبو سفيان على بن أبى طالب فقال له ابن عمه:

\_ ائت رسول الله من قبل وجهه فقل له ما قال اخوة يوسف ليوسف (تا الله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين ) •

فدخل أبو سفيان بن الحارث وابنه جعفر وعبد الله بن أبى أمية على رسول الله من الناحية الأخرى • فأسرض الناحية الماسلام عنه فقال أبو سفيان:

ــ (( ننا الله الله علينا وان كنا لخاطئين )) •

فرق حينئذ له رسول الله طلب وقال:

#### وقال أبو سفيان

لعمرك أنى يوم أحمل راية لتعلب خيال اللات محمد لكالمدلج الحايران أظلم ليله فهذا أوانى حين أهدى وأهتادي هدانى هاد غياير نفسى ونالنى مع الله من طردت كل مطرد

فضربه رسول الله ملي في صدره وقال:
ـ أنت طردتني كل مطرد ٠

فأطرق أبو سفيان برأسه حياء منه • فقال النبي عليه الصلاة والسلام: \_ يا على • • علم ابن عمل الوضوء وبصره بالسنة ورح به الى •

فخرج على بأبى سفيان وفعل ما أمر به • ثم عاد على الى رسول الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

ـ ناد فی الناس أن رسول الله رضی عن أبی سفیان بن المارث فارضوا عنه .

نظر أبو سفيان نحو زوجته وابنه جعفر ٠٠ ثم عاد الى رحلة ذكرياته ٠٠٠

وبدأ أبو سفيان مرحلة التكفير والنطهر فأقبل يهجو الشرك وأهله • وشهد مع النبى عليه الصلاة والسلام فتح مكة وحمد الله أنه نال ثواب الهجرة وأنه لم يكن من الطلقاء •

وبلغ رسول الله على أن الرعب قد وقع فى قلوب هوازن وثقيف بعد أن فتتح الله عليه أم القرى وأن مالك بن عوف النصرى قد مشى الى ثقيف وقال: قد فرغ لنا فلا ناهية •

وحشد بنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاعا من هلال وأقدلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاءوا بقضهم وقضيضهم وقالوا:

فانطلق اليهم رسول الله على ومعه عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في الفين فكانوا اثنى عشر ألفا • فلما بلغ جيش المسلمين واديا من أودية تهامة يقال له حنين بادره مالك بن عوف ومن معه بالنبال والحجارة • ثم حملوا على المسلمين حملة رجل واحد باسيافهم فملأ الخوف قلوب أتباع رسول الله على وولوا مدبرين • وكان الطلقاء أول من انهزم • وقال بعضهم لبعض:

### اخذلوه ٠٠ هذا وقته ٠

فانهزموا وتبعهم كثير من الناس وثبت النبى عليه الصلاة والسلام وهو راكب بغلته الشهباء يسوقها نحو العدو والعباس بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيمن وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابها الأيسر وحوله ثمانون من أصحابه منهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب والفضل بن العباس وأيمن ابن أم أيمن وأسامة بن زيد و ٠٠ وأخذ رسول لله على ينادى :

\_ هلم الى أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب .

فلما رأى رسول الله على الناس لا يلوون على شيء قال:

ـ يا عباس اصرخ: يا معشر الأنصار ، يا أصحاب الشجرة ، يا أصحاب سورة البقرة ، يا أصحاب السمرة ،

هجعل الناس بقولون: لبيك • لبيك •

وانعطفوا • وتراجعوا الى النبى عليه الصلاة والسلام حتى أن الرجل اذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه الى رسول الله على الجتمعت شرذمة منهم عند النبى عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصدقوا الحملة • وأخذ قبضة من التراب ودعا ربه واستنصره وقال : اللهم أنجز لى ما وعدتنى •

ثم رمى القوم بقبضة التراب فما بقى انسان منهم الا أصابه منها فى عينيه وفمه ما شغله عن القتال • وأخذ أبو سفيان بن الحارث يلعب بسيفه يريد الموت دون أخيه وابن عمه رسول الله على مان يريد أن يموت شهيدا فى سبيل الله وبين يدى نبيه •

فقال رسول الله على : من هذا الذي يمسك بيسراه لجام بعلتي ؟

قال أبو سفيان:

ــ أيا ابن أمك يا رسول الله ٠

قال العباس بن عبد المطلب: أخوك وابن عمك أبو سهيان بن الحارث فارض عنه يا رسول الله •

قال النبى عليه الصلاة والسلام:

\_ غفر الله له كل عداوة عادانيها •

ثم التفت الى أبى سفيان وقال فى حب: أبو سفيان بن الحارث أخى •

ساعتها مست كلمة أخى قلبه ونزلت على صدره بردا وسلاما ومسحت ما سلف من لسانه وصنعت له جناحين طار بهما الى أفق السماء . ورفعته مكانا عليا ، فانكب على رجلى رسول الله على وغسلهما بدموعه ،

ودارت الدائرة على هوازن وثقيف وانهزم مالك بن عوف وولى هاربا فأتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون •

فقال أبو سفيان بن الحارث:

لقد علمت أفناء كعب وعلمر غداة حنين حين عم التضعضع بأنى أخو الهيجاء أركب حدها أمام رسول الله لا أتعتم برجاء شواب الله والله راحم اليه ـ تعالى ـ كل أمر سيرجع

وأقبل أبو سفيان على العبادة وطهرته التوبة الصادقة تطهيرا وأعزته النقوى اعزازا • وواصل الجهاد فى سبيل الله بلسانه وسنانه وجنانه • فقال النبى عليه الصلاة والسلام:

- أبو سفيان أخى وخير أهلى وقد أعقبنى الله وأرجو أن يكون خلفا من حمزة بن عبد المطلب • أبو سفيان سيد فتيان أهل الجنة •

ولما انتقل رسول الله على الرفيق الأعلى رثاه بقصيدة قال فيها:

وليل أخ الصبية فيه يطول أصيب السلمون به قليلل عشية قبل قد قبض الرسول يروح به ويغدو جبريل

ارقت فبهات ليهاى لا يزول وأسعدنى البكاء وذاك فيما فيما فقد عظمت مصيبتنا وجلت فقدنا الوحى والتنازيل فينا

وواصل أبو سفيان خطواته فى البر والجهاد والعبادة ، وذهب الى مكة حاجا ، فلما حلق رأسه قطع الحالق ثألولا له فى رأسه فتمرض منه ، ثم رجع الى المدينة فلم يزل كذلك ومنذ أيام استشعر المرض فراح يجول بين المقابر فرآه عقيل بن أبى طالب فقال له:

سريا ابن عمى مالى أراك فى البقيع ؟

فقال أبو سفيان بن الحارث: أطلب موضع قبرى •

ثم حمل معوله وأخذ يحفر لحدا ويسويه • وقعد عليه ساعة ثم عاد الى بيته وقد ثقلت عليسه وطأة المرض فرقد فى فرائسه وقال: اذا مت فليصل على عمر بن الخطاب •

فتح أبو سفيان عينيه ، وتحسست يده المرتعشة رأسه ، ، وأشرقت على وجهه ابتسامة الغريب العائد الى وطنه ،

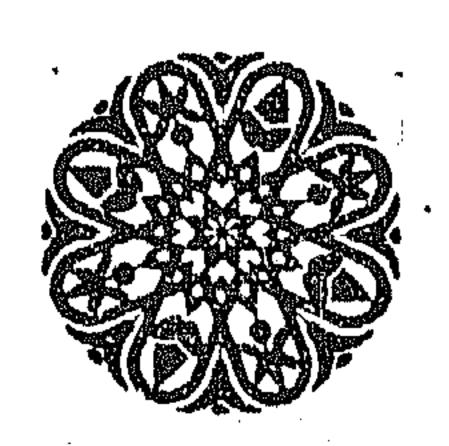

## طائر الجنة • جمل الله له جناحين من عقيق

ودع الناس أمراء رسول الله على عبد الله بن رواحة فقالوا:

ـ ما يبكيك يا ابن رواحة ؟

قال عبد الله بن رواحة:

- أما والله ما بى حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكنى سمعت النبى عليه الصلاة والسالام يقرأ من كتاب الله عز وجل (( وان مذكم الا واردها كان على ربك متما مقضيا )) فلست أدرى كيف لى بالصد بعد الورود ،

فقال المسلمون:

محدكم الله ودفع عنكم وردكم البنا صالحين .

فقال عبد الله بن رواحة:

فرة وضربة ذات فرع تقدف الزبدا مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا جدثى أرشده الله من غاز وقد رشددا

لكنى أسسال الرحمان مغفرة أو طعنة بيدى حران مجهزة حتى يقال اذا مروا على جدثى

وعادت كلمات رسول ألله عليه تشدو في أذنى جعفر بن أبى طالب:

ــ لقــد استعملت على الناس زيد بن حارثة • ان أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب على الناس فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس •

فتقدم جعفر الى رسول آلله على على على على على على المسلاة والسلام أن يجعل له فى هذه الفرزة مكانا • كان يدرك أنها حرب مع جيش الروم صاحب المتاد والأعداد والأموال • كان فى شوق غاما أن يحقق نصرا لدين الله واما أن يظفر باستشهاد عظيم فى سبيل الله •

تهيا جيش المسلمين للخروج ، فأنى عبد الله بن رواحة رسول الله على مودعه ثم قال:

تتبیت موسی ونصرا کالذی نصر انده بعدام انی ثابت البصر والوجه منه فقد آزری به القدر

فثبت الله ما آتآك من حسن انى تفرست فيك الخرس نافلة أنت الرسول فمن يحرم نوافله

خرج القوم • وخرج النبى عليه الصلاة والسلام هتى اذا ودعهم • • ثم عاد الى المدينة •

فقال عبد الله بن رواحة : خلف السسلام على امرىء ودعته

في المنفل خسير مشسيع وخليسك

ومضى جيش المسلمين صوب الشام ٠٠٠ وعاد خيال جعفر بن أبى طالب الى مكة ٠٠٠

رأى نفسه يوما فى حانوت أبيه أبى طالب • كان فردا بعد أن انصرف الناس • فجاءه سعد بن أبى وقاص وقالل له: جئتك يا جعفر فى أمر ذى بال • • أنت يا جعفر أعلم الناس بمحمد بن عبد الله ومقدار صدقه وأمانته فأنت ابن عمه • وهو منكم •

فقال جعفر فى حمداس : ان محمدا غير متهم فهو يؤدى الأمانة ويصل الرحم ويقرى الضيف ويعين على نوائب الدهر •

قال سعد بن أبى وقاص:

الأقربين .

قال جعفر بن أبى طالب

- أعلم أنه يدعو الى عبادة الله وحده وأن أبا بكر وأخى عليا وزيد بن حارثة و مده ولقد أسلمت البارحة أنا وزوجتى أسماء بنت عميس •

ولم يعد جعفر يستطيع صبرا عن رسول الله عن فكان يأتيه ليلقى اليه من سمعه ليسعد بعذوبة القرآن فأمسى يقسوم الليل أذ الناس نائمون ويصوم الذهار أذ الناس مفطرون ويغمره الحزن أذ الناس يفرحون ويجهش بالبكاء

اذ الناس يضحكون ويمتلىء بالخشوع اذ الناس يختالون ، وحمد هو وزوجه أسماء نصيبا من الأذى والاضطهاد فى صبر وشجاعة وغبطة ، وشبت العداوة بين النبى عليه الصلاة والسلام وبين سادات مكة ، وملا الغيظ قلوبهم لما هاجر بعض أتباع رسول الله في الى الحبشة ووجدوا الأمن والاستقرار ، ثم عادوا الى أم القرى لما علموا أن عمر بن الخطاب قد أعز الله به الاسلام وصدار السلمون يصلون فى المسجد الحرام ويقرأون القرآن ، واشتدت عداوة قريش الرسول الله في المسجد الحرام ويقرأون القرآن ، واشتدت عداوة قريش لرسول الله في وأصحابه ووثبت كل قبيلة على من فيها من السلمين فجعلوا يحسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة اذا اشتد الحر ، ومن المستضعفين من فتن من شدة العذاب ومنهم من عصمه الله ، فذهبوا الى رسول الله في يستأذنونه فى الهجرة الى الحبشة فأذن لهم فقال عثمان بن عفان :

ـ يا رسول الله فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة الى النجاشي ولست معنا .

فقال النبى عليه الصلاة والسلام:

\_ أنتم مهاجرون الني الله والى • لكم هانان المهجرتان جميعا •

قال عثمان بن عفان:

ــ فحسينا با رسول الله ٠

وهاجر من بنى هاشم جعفر بن أبى طالب مع زوجته أسماء بنت عميس ومن بنى أمية عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله وعمرو بن سعيد بن العاص ومعه زوجته فاطمة بنت صفوان وأخوه خالد بن سعيد بن العاص معه امرأته أمينة بنت خلف ، ومن بنى أسد بن خزيمة عبد الله بن جحش وأخوه عبيد الله بن جحش معه زوجته رملة (أم حبيبة) بنت أبى سفيان ومن بنى عبد شمس أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، ومن بنى أسد بن عبد العزى الزبير بن العوام والأسود بن نوفل ويزيد بن زمعة وعمرو بن أمية ومن بنى عبد الدار مصعب بن عمير وفراس بن النضر بن الحارث ومن بنى زهرة عبد الدار مصعب بن عمير وفراس بن النضر بن الحارث ومن بنى زهرة عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة بن مسعود ، ومن بهراء المقداد بن عمرو ومن بنى تيم الحارث بن خالد ، ومن بنى مضروم أبو سلمة ومعه امرأته أم سلمة بنت أبى أمية بن المعيرة ، ومن بنى جمح عثمان بن مظعون ، ومن بنى سهم هشام بن العاص بن وائل ، ومن بنى الحارث بن فهر أبو عبيدة بن

الجراح • كانوا ثلاثة وثمانين رجلا فيهم أبناء ألد أعداء رسول على : أبى سفيان ابن حرب • النضر بن الحارث • العاص بن وائل • سهيل بن عمرو • عتبة بن ربيعة وشباب بنى مخزوم رهط أبى جهل • • نركوا آباءهم سادات قريش وانطلقوا الى الحبشة • ووجد المسلمون الأمن والاستقرار بجوار النجاشي وعبدوا الله لا يخافون على ذلك أحدا • وانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله • وراح شعراؤهم يبعثون الى قريش بقصائد يقولون فيها : أنهم وجدوا بلاد الله واسعة تنجى من الذل والهوان • وأخرى ذكر فيها نفى قريش اياهم من بلادهم وثالثة تحمل عتابا لقومهم • وكان عبد الله بن الحارث يبعث بقصائده فسمى المبرق •

وذات يوم أرسل النجاشي الى أصحاب رسول الله على • ودعاهم •

قال مصعب بن عمير لعثمان بن عفان: ان النجاشي يألفك وكثيرا ما كان يبعث في طلبك ليحاورك وكان يعجب من غزارة علمك ، فهل حدثته عن الاسلام ؟

قال عثمان بن عفان: ما حدثته عن الاسلام خشية أن يوغر صدر الرجل الذي أكرمنا وأحسن استقبالنا .

قال أبو عبيدة بن الجراح: قلبى يحدثنى أن مجىء عمرو بن العاص وراءه شر •

قال عثمان بن مظعون: ((قل ان يصيبنا الا ما كتب الله النا) ، تساءل مصعب بن عمير: ما تقولون للنجاشي اذا أجبتموه ؟

قال عبد الله بن مسعود: نقول والله ما علمنا وأمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام ٠٠ كائنا من ذلك ما هو كائن ٠

وانطلقوا الى قصر النجاشى فلما اقتربوا منه قال جعفر بن أبى طالب: \_\_ أنا خطيبكم اليوم • وبلغوا باب قاعة العرش •

قال مصعب بن عمير: قد وشي بنا قومنا ، قال الزبير بن العوام: نعم ، وشوا بنا ، وما نقول للنجاشي الآن ؟ قال جعفر بأعلى صوته: جعفر بن أبي طالب بالباب يستأذن ومعه حزب الله ، فسمع النجاشي الصوت فقال: نعم ٠٠ يدخل بأمان الله وذمته ٠ وتقدم أصحاب النبي على مرفوعي الرءوس ولم يسجدوا للنجاشي وقالوا:

السلام عليكم ورحمد الله وبركاته ٠ ورأى عمرو بن العاص أن يوغر صدر الملك عليهم فقال:

الا ترى أيها الملك أنهم مستكبرون ولم يحبوك بتحيتك ؟

قال النجاشي غاضبا: ما منعكم أن تسجدوا وتحيوني بتحيتي التي أحيا بها ؟

قال جعفر بن أبى طالب: أنا لا نسجد الاشه عز وجل أيها الملك ، أما تحيتنا فهى السلام تحية أهل الجنة ، أيها الملك سل هذين الرجلين (عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة) أعبيد نحن أم أحرار ؟ فأن كنا عبيدا قد أبقنا من موالينا فارددنا اليهم .

قال عمرو بن العاص: بل أحرار كرام • تساءل جعفر: هل أرقنا دما بغير حق فيقتص منا ؟ قال عبد الله بن أبى ربيعة: لا •• ولا قطرة •

قال جعفر بن أبى طالب: فهل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها ؟ قال عمرو بن العاص: ولا قيراط .

قال النجاشى: فما نطلبون منهم ؟

قال عمرو بن العاص: كنا وهم على دين واحد ، على دين أبائنا فنركوا ذلك واتبعوا غيره .

فقال النجاشي لجعفر: ما هذا الذي كنتم عليه والذي اتبعتموه ؟ واصدقني ٠

قال جعفر: أما الذي كنا عليه فتركناه فهو دبن الشيطان • كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة وأما الذي تحولنا اليه فهو دبن الاسلام جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقا له •

فقال النجاشى: تكلمت بأمر عظيم فعلى رسلك .

ثم أمر الملك أن يضرب الناقوس فاجتمع كل قسيس وراهب فقال:

ـ أنشدكم الله الذي أنزل الانجيل على عيسى هل تجدون بين عيسى وبين القيامة نبيا مرسلا؟

قالوا: اللهم نعم بشرنا به عيسى وقال: من آمن به فقد آمن بى ومن كفر به فقد كفر بى •

قال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل ؟ وماذا يأمركم به وماذا ينهاكم عنه ؟

قال جعفر بن أبى طالب: يقرأ علينا كتاب الله ويأمرنا بالمعروف وينهانا عن المذكر ويأمرنا بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له •

تساءل النجاشى: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال جعفر: نعم: قال النجاشى: فاقرأه على \* قال جعفر بن أبى طالب:

((بسم الله الرحمن الرحيم ، ألم ، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ، من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لآت وهو السميع العاليم ، ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه أن الله لفني عن العالين ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم وانجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ، ووصينا الانسان بوالديه حسنا وأن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين » ، قال النجاشي : زدنا من هذا الحديث الطيب ،

قال جعفر

( بسم الله الرحمن الرحيم + ألم • غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبه مسيغلبون • في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومنذ يفرح المؤمنون •

بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم • وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون • يعلمون ظاهرا من الحياة وهم عن الآخرة غافلون • أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما الأ بالحق وأجل مسمى وأن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون » •

فاضت عينا النجاشي بالدمع وقال : ــ ان هذا والذي جاء به عيسي ليخرج من مشكاة واحدة •

قال الأساقفة والرهبان: والله ان هذه كلمات تصدر من النبع الذي صدرت منه كلمات سيدنا يسوع المسيح .

قال عبد الله بن أبى ربيعة لعمرو بن العاص: أسمعت ؟ قال عمرو بن العاص: قال عمرو بن العاص:

\_ واللات والعزى الأقول له الآن ما أستأصل به خضراءهم .

قال عبد الله بن أبى ربيعة: لا تفعل ان لهم أرحاما وان كانوا خالفونا .

تقدم عمرو بن العاص من النجاشي وقال:

\_ أيها الملك انهم يقولون فى عيسى بن مريم قولا عظيما • قال النجاشى فى غضب : ماذا يقولون ؟

قال عمرو بن العاص: انهم يقولون: أن عبسى عبد ويسبون أمه .

التفت النجاشى الى جعفر بن أبى طالب ومصعب بن عمير وعثمان بن عفان وقال:

ـ يا أحداب محمد ماذا تقولون في عيسى بن مريم ؟

قال جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا: هو عبد الله ورسوله وكلمته النقاها الى مريم العذراء البتول •

قال مصعب بن عمير:

« بسم الله الرحمن الرحيم • واذكر في الكتاب مريم اذ النتبذت من أهلها مكانا شرقيا • فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا • قالت انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا • قال انما أنا رسول ربك الأهب لك غلاما

زكيا • قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا • قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس وردمة منا وكأن آمرا مقضيا » •

ضرب النجاشي بيده الأرض فأخذ منها عودا وقال: - والله ماعدا عيسي بن مريم مما قلت هذا العود .

ثم قال الأصحاب النبى على : والله أنتم آمنون بأرضى • من سبكم غرم • وما أحب أن لى جبلا من ذهب وأنى آذيت رجلا منكم •

والتفت الى كاتم سره وخدمه وقال: ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لى بها فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فى فأطيعهم فيه ٠

فخرج عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به وضاق رجال الدين بما قرأ جعفر بن أبى طالب ومصعب بن عمير من آيات الذكر الحكيم • فاجتمعوا وقالوا للنجاشى:

ــ انك قد فارقت ديننا •

وخرجوا عليه • فأرسل الى جعفر وأصحابه فهيأ لهم سفنا وقال: ــ اركبوا وكونوا كما أنتم فان هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم • وان ظفرت فاثبتوا •

ثم عمد الى كتاب فكتب فيه: «هو يشهد أن لا الله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله و ويشهد أن عيسى بن مريم عبده ورسوله وروحه و وكلمته ألقاها الى مريم » ثم جعله فى قبائه عند المنكب الأيمن و فرج الى الذين فرجوا عليه ودارت المعركة بين الفريقين و المسلمون فى سفنهم يرقبون القتال وقلوبهم واجفة يدعون الله فى صدق واخلاص أن يؤيد النجاشى وينصره و واشتد القتال و

قال جعفر بن أبى طالب: \_\_\_ من رجل يفرج حتى يحضر وقيعة القوم يأتينا بالخبر ؟

قال الزبير بن العوام:

قال مصعب بن عمير : فأنت •

فنفذوا له قربة جعلها الزبير في صدره حتى أتى القوم • وأخذ يرقب المقتال • • ثم عاد صائحا:

\_ ألا أدشروا لقد استجاب الله لدعائكم ونصر النجاشي على عدوه ومكن نه في ملاده ٠

فتهلك أسارير أتباع رسول الله عليه

وخرج النجاشي الى الحبشة + وصفوا له ٠٠ فقال: ــ يا معشر الحبشة ، ألست أحق الناس بكم ؟

قال: فكيف رآيةم سيرتى لا

قالوا: خير سيرة •

قال: فما لكم ؟

قالوا: فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد ٠

قال النجاشي: فما تقولون أنتم في عيسي ؟

قالوا: نقول هو ابن الله ٠

وضع النجاشي يده على صدره على قبائه وقال:

مو يشهد أن عيسى بن مريم •

ولم يزد النجاشي على هـذا شـيئا ، وكان يعنى ما كتب ، فرضى أهل المنبشة وانصرفوا ،

فبعث جعفر ذلك الى رسول الله عليه مناسلام النجاشى .

ورجع النجاشي الى عرشه و واستوثق عليه أمر الحبشة وكان المسلمون المهاجرون عنده في خير منزل يمارسون دينهم راضين مسبتشرين و

نظر زيد الى السماء • • ثم الى ظله • • ثم طلب من ثابت بن أقرم أن يؤذن لصلاة الظهر ٠ ولما قضى المسلمون صلاتهم ٥٠ واصل جيش المسلمين سيره ٠ وعاد جعفر الى رحلة ذكرياته ٠٠

اشتغل أصحاب رسول الله على بالتجارة في الحبشة ، فكانوا ينطلقون الى اليمن يحضرون أسواقها ثم يعودون الى الحبشة بما اشتروا من أسواق صنعاء ونجران من سلع بييعونها في أسوم (عاصمة أرض الحبشة) أو فيما جاورها من البلاد ، وكان خروجهم الى اليمن في الشتاء ليلتقوا بالخارجين من مكة ليتنسموا أخبار نبيهم عليه الصلاة والسلام ، أو ليختلوا ببعض المسلمين الذين خرجوا في قافلة قومهم ليسمعوا منهم ما أنزل الله على رسوله على من آيات بينات ، وكان اجتماعهم بالقادمين من مكة يحرك فيهم الشوق الى الديت الحرام ، وكان جعفر ابن أبى طالب اذا قرأ قوله تعالى « لايلاق قريش ، ايلاقهم رهلة الشستاء والصيف ، فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )) كانت تشدر في نفسه أعمق الحزن والألم فقريش التي من الله عليها بحرم آمن كانت تشدر في نفسه أعمق الحزن والألم فقريش التي من الله عليها بحرم آمن بيامن فيه الطير بينما يتخطف الناس حولها ، قد اضطهدتهم حتى فروا بدينهم من سوء العذاب ، ، ! .

وكان المهاجرون المسلمون بمرون بكنيسة ابرهة التي بناها أغذم ما يكون البناء • وبعد أن انتهى من بنائها قال:

ـ انى قد بنيت للنجاشى كنيسة لم يبن مثلها أحد ، ولست تاركا العـرب حتى أصرف حجهم عن الكعبة اليها ،

وكانوا يستشعرون عزاء وصبرا لما تذكروا ابرهة وقد ساق الفيلة والجيوش ليهدم البيت الحرام ولكن الله صان بيته وكانوا ينظرون الى كنيسة ابرهة ويتلون قول الحق: ((بسم الله الرحمن الرحيم وألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل وألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وترميهم بحجارة من سجيل و فجعلهم كعصف مأكول )) وكانت أفتدتهم تشرق بالأمل واليقين بأن نصر الله قريب و

وكانوا يمشون في الأسواق يبيعون ويبتاعون • وكانوا يجلسون الى من يأنس اليهم من النصارى والوثنيين يعرضون عليهم الاسلام ويقرعون القرآن •

.

وتنان الجدل يشند بينهم وبين الرهبان الذين كانوا يعجبون من أين جاء هؤلاء المسلمين العلم والحكمة وقد كانوا لا يدرون ما الكتاب وما الايمان •• ؟

وكان عبيد الله بن جحش حديث عهد بالنصرانية قبل أن يدخل الاسلام و وكانت فكرة تجسيد الآلهة تستهويه أكثر من فكرة الآله الواحد الأحد الذى ليس كمثله شيء وكانت خمور الكنائس المعتقة تبعث النشوة في نفسه وكان يختلف الى الرهبان ويمارس معهم صلواتهم وذات يوم عاد الى زوجته أم حبيبة (رملة) بنت أبى سفيان وقال لها:

ــ انى نظرت فى هذا الدين فلم أر خيرا من دين النصرانية وقد كنت دنت بها ثم دخلت فى دين محمد ثم خرجت الى دين النصرانية •

فقالت له أم حبيبة وهي تحتضن ابنتها حبيبة: والله ما خير لك ٠

وأكب عبيد الله على الخمر يشربها • وأخد يمر على المسلمين فيقول: \_ فقدنا وصأصأتم •

فيقول له أصحاب رسول الله مالية:

- والله لم تبصر واننا لا نتلمس البصر لقد خسرت الدنيا والآخرة ٠٠ وذلك الخسران المبين ٠

ومات عبيد الله نصرانيا ٠٠

وكان أصحاب رسول الله والله والله والله والسلام و المالة والسلام و المالة والسلام و المالة و ا

قال عبد الرحمن: لقد ضربت قريش حصارا حول النبى عليه الصلاة والسلام وبنى هاشم وبنى عبد المطلب فى شعب أبى طالب حتى أكلوا حشاش الأرض وأوراق الشجر • وكانوا قد كتبوا بذلك صحيفة فلا ينكحوهم ولا ينكحوا اليهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبيعوهم شيئا ولا يقبلوا منهم صلحا حتى يسلموا اليهم النبى عليه الصلاة والسلام •

قال جعفر فى فزع: وهل أسلم بنو هاشم وبنو عبد المطلب رسول الله به الى قريش ؟

قال عبد الرحمن بن عوف:

\_ لا مه فقد أخبر النبى عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب أن الله قد سلط الأرضة فلحست من الصحيفة التى علقوها فى الكعبة كل ظلم وجور ولم تترك الا اسم الله ، فذهب أبو طالب وبعض شيوخ بنى هاشم الى أشراف قريش وقال لهم: ان ابن أخى أخبرنى ولم يكذبنى قط أن الله قد سلط على صحيفتكم الأرضة فلحست ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم وبقى فيها ما ذكر به الله فان كان ابن أخى صادقا نزعتم عن سوء رأيكم وان كان كاذبا دفعته اليكم قتاتموه أو استحييتموه فوافق سادة قريش وأحضروا الصحيفة ، ووجدوا فيها ما قاله رسول الله على حقا ،

وكان لحس الأرضة للصحيفة الظالمة عملا هز وجدان كل مسلم • قال جعفر: وهل أسلم أبى ؟

قال عبد الرحمن بن عوف:

\_ لا • • ولكن أسلم الطفيل بن عمرو شاعر اليمن • وهناك نبأ آخر • تساءل جعفر: ما هو ؟

قال عبد الرحمن بن عوف: سخر النفر بن المارث وأبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبى معيط وقالوا: قد سخر محمد بأصحابه لما جعلهم يهاجرون الى المحبشة في سبيل الله وهم كبير ، فأنزل الله عز وجل على رسوله يوضح لهم ما أعد الله لنا ((بسم الله الرحمن الرحيم ، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوتنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون) ،

نهض جعفر واقفا مكبرا:

ـ الله أكبر • الله أكبر •

وخيل اليه أن صوته بلغ آذان كل مهاجر في الحبشة • استشعر جعفر بن أبى طالب الظمأ غرفع اداوته الى فمه • • وطار خياله الى الحبشة • •

وكان عبد الله بن جعفر أول مولود ولد للمسلمين في الحبشة واتفق أن النجاشي ولد له مولود يوم ولد عبد الله ووه هذا ووقارسل النجاشي الى جعفر وقال له: كيف سميت ابنك ؟

قال جعفر: سميته عبد الله ٠

فسمى النجاشي ابنه عبد الله وأرضعته أسماء بنت عميس مع ابنها عبد الله فدَانا أخوين في الرضاع م

وتوالت الأنباء الى الحبشة عن هجرة رسول الله على هو وأصحابه مو ثم غزوة بدر وهزيمة قريش ومقتل أعداء الله أبى جهل وعتبة وشيبة ابنى ربيعة وأمية بن خلف والنصر بن الحارث وعقبة بن معيط و ٠٠ و ٠٠ و ٥٠ وآسر سهيل ابن عمرو ونوفل بن الحارث وأبى العاص بن الربيع و ٠٠ و ٠٠ و ١٠ ثم آنباء أحد وعصيان الرماة أمر رسول الله علي و م

وذات يوم بعث النجاشي الى أم حبيبة وجعفر بن أبي طالب وخالد بن سعيد وبقية أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام في الحبشة ٠٠ وقال النجاشي :

\_ لقد كتب الى رسول الله علي كتابا مــع عمرو بنامية الضمرى اكى أزوج أم حبيبة النبى عليه الصلاة والسلام ، وقد أصدقتها أربعمائة دينار . لم يستطع جعفر أن يسيطر على مشاعره فقال: - بشرك الله بخير آيها اللك .

وكلت أم حبيبة خالد بن سعيد ٠٠ فقام وقال:

- الحمد لله وأستعينه وأشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودبين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون • أما بعد فقد أجبت الى ما دعا اليه رسول الله إلى وزوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان فبارك

ثم أراد القوم أن يقوموا فقال النجاشي:

\_ اجلسوا فان سنة الأنبياء عليهم السلام اذا نزوجوا أن يؤكل طعام على المنزويج ثم ركب جعفر بن أبى طالب وابنه عبد الله وأمه أسماء بنت عميس وأم حبيبة بنت أبى سفيان وعمرو بن أمية الضمرى وبعض أصحاب رسول الله على سفينة حتى قدموا مرفأ الدينة ، فوجدوا النبى عليه الصلاة والسلام بخيير ، فأسرعوا اليه ففرح رسول على بمقدم ابن عمه جعفر بن أبى طالب ومن هاجر معه الى الحبشة وعانقه وهو يقول:

# \_ لا أدرى بأيهما أنا أسر • بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟

وأسهم رسول الله على للعائدين من الحبشة (كانوا اثنين وخمسين) وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا الالن شهد معه والأصحابه سفينة جعفر وأصحابه ٥٠٠ فقال بعض الناس:

ــ نحن سيقناكم بالهجرة +

ودخلت أسماء بنت عميس زوجة جعفر على حفصة زوج رسول الله على أنرة • فدخل عليهما عمر بن الخطاب فنساءل:

ــ من هذه ا

قالت حفصة: أسماء •

قال عمر: الحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟

قالت أسماء: نعم •

فقال عمر: سبقناكم بالهجرة • نحن أحق برسول الله على منكم • فغضبت أسماء بنت عميس وقالت:

فلما جاء التبي عليه الصلاة والسلام ذكرت له ذلك ٠٠ فقال:

ــ ما قلت له ؟

قالت أسماء بنت عميس :

ـ قلت له كذا وكذا

غقال رسول ما الله

\_ ليس بأحق بى منكم ، له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان ،

ولما هل ذو القعدة أمر رسول الله على أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التى صدهم عنها المشركون بالحديبية • وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية • الا من استشهد بخبير أو مات • وخرج مع النبى عليه الصلاة والسلام ألفان • واستخلف على المدينة أبا رهم الغفارى • وساق رسول الله على ستين بدنة وأحرم الها من ذى الحليفة وحمل السلاح والدروع والرماح •

فقيل: يا رسول الله حملت السلاح وقد شرطوا ألا ندخلها عليهم آلا بسلاح المسافر • والسيوف في القرب ؟

فقال النبى عليه الصلاة والسلام:

ـــ لا ندخل عليهم الحرم بالسلاح ولكن يكون قريباً منه • فان هاجنا هيج من النقوم كان السلاح قريباً منا •

وارتضع صوتهم بالتلبية:

وجاء مكرز بن حفص فى نفر من قريش الى رسول الله على فقال:

ـ والله يا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر • تدخل بالسلاح فى الحرم
على قومك وقد شرطت عليهم ألا تدخل الا بسلاح المسافر السيوف فى القرب ؟

قال النبى عليه الصلاة والسلام: ــ انى لا أدخل عليهم بسلاح .

قال مكرز: هو الذي تنعرف به البر والوفاء ،

وخرج سادات قريش من مكة حتى لا يروه على يطوف بالبيت هو وأصحابه و وقدم رسول الله على الهدى أمامه فحبس بذى طوى و وخرج على راحلت القصواء والمسلمون متوشحون السيوف محدقون به يلبون وقد تدفقت الشاعر في صدر جعفر بن أبى طالب وامتلات عيناه بالدمع و لقد عاد الى أحب أرض الله له والى أرض الذكريات التى كان يحلم بالعودة اليها منذ أن هاجر الى الحبشة و المن أرض الذكريات التى كان يحلم بالعودة اليها منذ أن هاجر الى الحبشة و

وحف رسول الله على جمله الأحمر وقد أخذ عبد الله بن رواحه بزمامه وهو يقول:

خلوا فكل الخدير في رسوله أعرف حق الله في قبدوله أعرف حق الله في قبدوله كما قتلناكم على تنزيله ويذهال الخليال عن خلياله

خلوا بنى الكفار عن سبيله يا رب انى مؤمن بقيله نحرن قتلناهم على تأويله نحرن قتلناهم على تأويله ضربا يزيل الهسام عن مقيله

فقال له عمر بن الخطاب:

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: با عمر اني أسمع •

فسكت عمر وقال رسول الله مالية :

\_ أيها يا ابن رواحة قل: لآ اله الا الله وحده ، نصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ،

وأطرق النبى عليه الصلاة والسلام تواضعا لله حتى استام الركن بمحجنه مضطبعا بثوبه وطاف على راحلته والمسلمون يطوفون معه وقد اضطبعوا بثيابهم وقريش على جبل أبى قبيس تنظر فى عجب وحسرة ولا تصدق أن رسول الله منهم :

\_ ان المهاجرين أوهنتهم حمى يشرب

فأطلع الله نبيه على ما قالوا من فقال رسول الله على: رحم الله أمرا أراهم من نفسه قوة .

وكشف عضده اليمنى ففعل الصحابة كذلك وراحوا يسعون بين الصفا والمروة و ثم أمرهم أن يرملوا « يهرولو! » الأشواط الثلاثة ليروا المشركين أن لهم قوة و فلما رأى المشركون المسلمين يهرولون قال بعضهم لبعض:

\_ هؤلاء الذين زعمنم أن الحمى قد وهنتهم • انهم لينفرون نفر الظبي •

فلما كان الطواف السابع عند فراغه • وقد وقف الهدى عند المروة قال : \_ هذا المنصر وكل فجاج مكة منصر •

فنحر عند المروة وحلق هناك • وكذلك فعل أصحابه وأمر رسول الله والله والله

وعاد النبى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الى الكعبة ودخلها فلم يزل بها حتى أذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبة و فحرج رسول الله على من الكعبة وأم الصحابة وقد اصطفوا خلفه وو ثم ذهب النبى عليه الصلاة والسلام الى قبته التى نصبها بالأبطح ليستريح وجاء العباس بن عبد المطلب الى قبة رسول الله المنافىء نار الشوق وليرى ابنى أخيه جعفرا وعليا و ثم حدث العباس النبى عليه الصلاة والسلام بما حدثت برة بنت الحارث الهلالية أم الفضل زوجة العباس عليه الصلاة والسلام بما حدثت برة بنت الحارث الهلالية أم الفضل زوجة العباس و المناس النبى المناس النبى المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف العباس النبى المناف المنا

لقد حدثتها بأمنيتها أن تكون زوجة لرسول الله على وبنو عدى وبنو أمية وبنو مصاهرة النبى عليه الصلاة والسلام كما نالت بنو تيم وبنو عدى وبنو أمية وبنو مخزوم وهوازن وبنو أسد وبنو المصطلق ذلك الشرف و فبعث رسول الله على جعفر بن أبى طالب الى برة بنت الحارث ليخطبها و فلما خرج جعفر من عندها ركبت بعيرها وانطلقت الى حيث كان رسول الله على و فلما رأته صلوات الله وسلامه عليه قالت: البعير وما عليه لرسول الله وسلامه عليه قالت: البعير وما عليه لرسول الله و

وتحدث الناس عما فعلت برة • \_\_\_\_ انها لم تستطع الانتظار فجاءت تهب نفسها لله ولرسوله •

وقد سماها عليه السلام ميمونة • وكثر الهمس • ووجد المنافقون فرصة للغمز وبذر بذور الاستنباء في قلوب المسلمين فأنزل الله تعالى على نبيه: «وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي أن يستنكمها خالصة لك من

دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما » •

وانقضت الأيام الثلاثة • فأقبل حويطب بن عبد العزى ونفر من قريش فقال:

ي الشدنك الله والعقد الا ما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث .

فغضب سعد بن عبادة لما رأى من غلظ كلام حويطب فقال:

حذبت لا أم لك ليس بأرضك ولا أرض آبائك • والله لا يبرح منها الاطائعا راضيا •

وأراد النبى عليه الصلاة والسلام أن يبنى بميمونة فى مكة فقال لحويطب بن عبد العزى ومن معه: انى قد نكحت فيكم امرأة فما يضركم ان مكثت حتى أدخل بها وأصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا ؟

### قال حويطب:

- لا حاجة لنا في طعامك • اخرج عنا من أرضنا هذه الثلاثة قد مضت •

وهم سعد بن عبادة أن يتكلم وتأهب حويطب أن يرد عليه فأسكت النبى عليه الصلاة والسلام الفريقين • ثم أمر أبا رافع أن ينادى بالرحيل • وخلف أبا رافع ليأتى له بميمونة حين يمسى • وأخذ المسلمون يطوفون طواف الوداع • وينسحبون بظهورهم دون أن يولوا الكعبة الأدبار تعظيما لها • وكان في الأعين دموع وفي القلوب غصص •

ولما خرج رسول الله على والمسلمون من مكة واختلف على بن أبى طالب وزيد بن حارثة وجعفر في أيهم يكفل عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب و

### قال زید بن حارثة:

- أنا أحق بها لأنها بنت أخى وأنا وصيه (كان النبى عليه الصلاة والسلام قد آخى بين حمزة وزيد وجعل حمزة وصيه) .

قال على: أنا أحق بها لأنها بنت عمى وجئت بها من مكة ، قال جعفر بن أبى طالب:

انا أحق بها الأنها بنت عمى وخالتها ننحتى م

فلما ملغ الأمر رسول عليه قال:

الخالة بمنزلة الأم

وهز الفرح جعفر فحجل حول النبى عليه الصلاة والسلام ، فقال رسول الله عليه :

۔ ما هذا جعفر ؟

قال جعفر: يا رسول الله كان النجاشي اذا أرضي أحدا قام فحجل حوله .

وقدم رسول الله على الخالة في الحضانة على العمة فقد كانت صفية بنت عبد المطلب موجودة وقال لعلى:

- أنت أخى وصاحبى أنت منى وأنا منك • وقال لجعفر: أشبهت خلقى وخلقى •

وقال عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة: أنت مولى الله ورسوله .

نزل جيش المسلمين معان من أرض الشام • وعلم زيد بن حارثة أن هرقك قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم • وانضم اليهم من لخم وجدام وألقين وبهراء وبلى مائة ألف منهم عليهم رجل من بلى • وأقام المسلمون ليلتين في معان •

وفكر زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة في أمرهم وقالوا:

ـ نكتب الى رسول الله على نخبره بعدد عدونا فاما يمدنا بالرجال واما أن يأمرنا بأمره فنمضى له •

فشجع الناس عبد الله بن رواحة فقال: يا قوم والله أن التي تكرهون و التي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا عدة ولا كثرة وما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به و فانطلقوا فانما هي احدى الحسنيين أما ظهور واما شهادة و

قال الناس: قد والله صدق ابن رواحة .

فمضى جيش المسلمين و وأخذ عبد الله بن رواحة بقول:

تغرم من الحشيش لها العكوم أزل كان حسد فحته أديم فأعقب بعد فترتها جموم تنفس في مناطرها السموم

جلبنا الخيال من أجاء وفارع مدوناها من الصوان سينا أقامت ليلتين على معان فرحناها والجياد مسومات فرحنا والجياد مسومات

تعبأ جيش المسلمين ، فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بنى عذرة يقال له قطبة بن قتادة وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له عبادة بن مالك ،

والتقى الجيشان • وقاتل زيد بن حارثة براية النبى عليه الصلاة والسلام • حتى شاط فى رماح القوم • فأخذ جعفر بن أبى طالب الراية وقاتل بها • حتى اذا ألحمه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها • ثم قاتل وهو يقول:

يا حبد ذا الجندة واقترابها طيبة وباردا شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيددة أنسدابها على اذا لاقيتها ضرابها

فقطعت يمينه فأخذ الراية بشماله فقطعت فاحتضن اللواء بعضديه ٠٠ حتى قتدل ٠

قال رسول الله عليه:

- أثاب الله جعفر بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء .



جاءه دق على الباب: من ٠٠٩

ــ أنا م أنا سالم مولى أمير المؤمنين \*

قال سراقة بن مالك : ماذا تريد ؟

قال سالم: طلب منى عمر بن الخطاب أن أذهب اليك يا سراقة ٠

نساءل سراقة : أمير المؤمنين • بريدني ؟

قال سالم: نعم بربدك في أمر هام +

قال سراقة: ألا تعلم لماذا ٠٠٠ هز سالم رأسه وقال: لا ٠٠٠ لم يخبرني ٠

قال سراقة: سوف ألحق بك ،

قال سالم: لا تتأخر با ابن مالك ٠

قال سراقة: سأرتدى عباءتى وألحق بك ٠٠ ان شاء الله ٠

وقف حائرا ، ماذا يريد ابن الخطاب ؟ ما هذا الأمر الهام الذي من أجله أرسل فنساه في طلبه ؟ هل شكاه أحد الى أمير المؤمنسين ؟ هل بدر منه شيء ؟ أأساء الى أحد ؟ لم ينذكر أنه \* \* \*!

أقبلت زوجته ٠٠ نساءلت:

\_ ما بك يا ابن مالك ؟

قال سراقة: أرسل أمير المؤمنين في طلبي • ولا أعرف لمساذا • • ؟

قالت زوجته: لقد انتصر جيش المسلمين على جيوش كسرى و ٠٠

قال سراقة: ماذا تقولين ؟ انتصر المسلمون على الفرس ؟

قالت زوجته: نعم ٠

انثالت الذكريات فى رأسه • تذكر يوم أن خرج فى أثر محمد بن عبد الله على وهو فى طريق هجرته آلى آلمدينـة فرارا من قريش • كان يوم الاثنين • وجد سراقة الوليد بن المغيرة وعمرو بن هشام وأبا سفيان بن حرب وأميـة بن خلف وعقبة بن أبى معيط والعاص بن وائل جالسين أمام دار الندوة والشرر يتطاير من عيونهم • فسألهم : ماذا بكم ؟

قالوا: فلت محمد من أبدينا ، تساءل سراقة: كيف مه ألم يقف فتيانكم أمام داره ؟

قالوا في حسرة:

ـــ, مر بفتیاننا و ذر علی رءوسهم التراب ولم ببصروه • قال سراقة : خاب فتیانکم و خسرنا •

قال أبو الحكم بن هشام: سنجعل في محمد مائة ناقة لن يرده علينا ٠٠ أو يقتله ٠

قال سراقة فى ذهول: مائة ناقة ؟ قال عمرو بن هشام: ... نعم يا سراقة ٠٠ مائة ناقة ٠

وبينما هو جالس فى نادى قومه بنى مدلج اذ أقبل رجل منهم وقف عليهم وهم جلوس ٠٠ ثم قال:

ـ والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا على آنفا وانى لأراهم محمدا وصاحبيه ٠

وفطن سراقة بالأمر • وأراد أن يكون الظفر له • وحلم بأن يصبح من بطون مكة بعد أن عرف أنهم هم • فأوماً بعينه • • وهمس:

سر انهم ليسوا بهم مه انما هم بنو قلان يبغون ضالة لهم ه فسكت الرجل ه

ومكث سرانة قليلا مع ثم دخل خباءه عوقال لجاريته: \_\_, اخرجى بالفرس وراء الخباء عوسالحق بك وراء الأكمة ع

ثم أخذ رمحه وخرج من ظهر بيته حتى لا يراه أحد ، وذهب الى الأكمة ، وركب فرسه ، وأدركه صوت من أعلى الجبل:

سا يا سراقة م

تنال سراقة: ما وراءك با مربع ؟

قال مربع: لقد رأيت محمدا وابن قحافة وعبد الله بن أريقط بالساحل .

قال سرآقة في فرح: لقد ربحت المائة ناقة با سراقة .

نساءل مربع: وأنا مه ما مكافأتى ؟

قال سراقة: سوف أعطيك عشر ناقات .

جاءه صوت زوجته:

\_ ها هي عباءتك ٠٠ ارتدبها واذهب الي أمير المؤمنين ٠

دنا سراقة من محمد و وصاحبيه فعثرت به فرسه فخر عنها فقام وأهوى يده الى كنانته فاستخرج منها الأزلام فاستقسم بها • فخرج السهم الذى يكرهه • لا يضره • • فلم يأبه وركب فرسه وانطلق فى أثره • فلما بدا له القوم ورآهم عثر فسقط عنها • وقال لنفسه : ما هذا ؟ ثم أخرج الأزلام واستقسم بها فخرج الذى يكره • فركب فرسه حتى اقترب من القوم وسمع قراءة محمد و وهو الذى يكره • فركب فرسه حتى اقترب من القوم وسمع قراءة محمد و وسمى الله يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات • وساخت يدا فرس سراقة فى الأرض حتى بلغتا الركبتين وسقط عنها • ثم ركبها وزجرها فنهضت فلم تكد تخرج يديها • فلما استوت قائمة اذا لأثر يديها غبار ساطع فى السماء مثل الدخان • فاستقسم بالأزلام فخرج الذى يكره • فعرف حين رأى ذلك أن محمدا \_ عليه الصلاة والسلام \_ قد منع منه • فنادى القوم بالأمان :

م قفوا مع أنا سراقة بن مالك بن جعشم مسأله عبد الله بن أربقط: ماذا تربد ؟

قال سراقة:

ــ أنظروني لا أوذبكم ولا يأتبكم منى شيء تكرهونه ،

قال محمد عليه الأبي بكر:

ــ قل له ماذا تبغی ؟

قال سراقة: أنا سراقة بن مالك مه أنظروني أكلمكم م قال عبد الله بن أربقط: تكلم ه

قال سراقة: نعم م

قال أبو بكر:

ان رسول الله قد دعا لك .

فركب سراقة حتى جاءهم مع ثم قال: - ان قومك قد جعلوا فيك الدية لمن قاك أو أسرك عقال محمد عليه الصلاة والسلام: اخف عنا م

قال سراقة:

- يا محمد أنى الأعلم أنه سيظهر أمرك في العالم وتملك رقاب الناس فعاهدني أنى اذا أتبتك يوم ملكك فأكرمني •

فأمر محمد على عامر بن فهيرة فكتب لسراقة رقعة من أدم • ثم ألقاها الله • ولما أراد الأنصراف • قال محمد على:

ــ كيف بك يا سراقة اذا تسورت بسوارى كسرى ؟ قال سراقة فى دهش : كسرى بن هرمز ؟ قال محمد ــ عليه الصلاة والسلام : نعم .

يومها تملكته الحيرة • كيف يهرب محمد والله من قومه ليس معه الا أبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط • وقد جعلت قريش مائة من الابل لمن يأسره أو يعود اليهم برأسه • كيف يتحدث عن المستقبل فى ثقة الواثق • • ؟ كيف يعده بسوارى كسرى شاهنشاه الفرس الذى أذل هرقل امبراطور الروم ؟

ورجع سراقة الى مكة • وجعل لا يلقى أحدا من الطلب الا رده وقال: \_\_\_\_\_ كفيتم هذا الوجه •

لقد كان أول النهار جاهدا على محمد والقير و آخره حارسا له ولما علم سراقة أن محمدا عليه الصلاة والسلام من قد وصل المدينة جعل يقص على

الناس ما رآه وما شاهده من أمر النبي الله وما كان من قصة جواده و وذاع هذا في مكة فخشى أشراف قريش معرته وخشوا أن يكون ذلك سببا في اسسلام كثير منهم و

فكتب أبو الحكم الى بنى مدلج يهجو أميرهم ورئيسهم:

بنى مدليج انى آخاف سفيهكم عليكم به ألا يفرق جمعكم

سراقة مستعو لنصر محمد فيصبح شتى بعد عز وسؤدد

غقال سراقة ردا على أبى جهل:

أبا الحكم والله لو كنت شاهدا عجبت ولم تشك بأن محمدا عليك فكف القدوم عنه فاننى بأمر نود النصر فيسه فانهم

الأمر جوادى اذ تسوخ قوائمه رسول وبرهان فمن ذ يقاومه أخال لنا يوما سنبدو معالمه وان جميع الناس طرا مسالم

ويوم بدر قاتلت قريش بعددها وعدتها لتستأصل شأفة محمد الله وأصحابه وراح المسلمون وقريش يقتتلون و ونظر سراقة بن مالك الى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لله فاذا به يرى الموت يطل من أسليفهم وهم يتامظون تلمظ الحيات فانخلع قلبه وأدرك أنه يقاتل في سبيل الضلل الفكص على عقبيه و

فقال له حنظلة بن أبى سفيان: يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ قال سراقة: انى برىء منكم انى أرى ما لا ترون • انى أخاف الله والله شديد العقاب •

فتشبث به الحرث بن هشام أخو أبى الحكم وقال له: والله انى لا أرى الا خفافيش يثرب •

واذا بسهم ينفذ من صدره فيسقط وينفلت سراقة وبعض من معه من المعركة وفضي أبو جهل أن يفت ذلك في عضد قريش وقال: يا معشر الناس لا يهمنكم خذلان سراقة فانه كان على ميعاد من محمد ولا يهمنكم قتسل عتبة

وشيبة ابنى ربيعة والوليد بن عتبة فانهم قد عجلوا ، واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا وأصحابه بالحبال ، لا تقتلوهم ، خذوهم باليد ،

وقتل أبو جهل و ٠٠ لحقت بقريش الهزيمة ، وأخذت تتحدث عن تقويض المقوة المتقدمة والخيل والعتاد أمام قلة لا غيل لها ، والقوة الخفية والرجال البيض على خيل بلق تقاتل مع محمد والمقلق وأصحابه ،

قالت زوجة سراقة:

. ــ الى متى ستقف شاردا يا ابن مالك ؟ لم لا ترتدى ثيابك وتذهب الى ابن الخطاب ؟

ارتدى سراقة عباءته ٠٠

وعاد محمد على الله الله الله الله الله الله وطهر البيت من الأصنام وصفح وتسامح حتى عن الذين آذوه وأخرجوه مع ثم سار الى هوازن لما علم بخروجهم لقتاله وهزمهم ففروا الى الطائف ولما انصرف محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن الطائف ورجع الى الجعرانة أسرع سراقة ابن مالك اليه ولكن جنده وقفوا في وجهه مع وقالوا له: من أنت ؟ ماذا تريد ؟

قال سراقة: أنا سراقة بن مالك بن جعشم ، لى حاجة ألتمسها اليه ، فلما رأوا فى يده الأديم قالوا: انتظر حتى نفرغ من صلاتنا ،

يومها أخذ ينظر الى أصحاب محمد على وهم يقفون فى صدفوف • وقال لنفسه: يا له من مشهد عجيب • يقفون فى ثبات وطمأنينة وخشوع ؟ من كان منا يجل آلهته كما يجل هؤلاء ربهم ؟ كيف كسب محمد \_ عليه الصلاة والسلام حب أصحابه ؟ ان لهذا الرجل لسحرا • • ما هو ؟ ما الذى منعه منك يا سراقة يوم أن خرجت فى أثره لتربح المائة ناقة ؟ هل كان الرجال البيض على خيل بلق • • الملائكة ؟

ورأى سراقة محمدا على • فقال وهو يضع الكتاب الذى كتبه له عند هجرته بين اصبعيه: يا محمد • • هذا كتابك لى • أنا سراقة بن مالك بن جعشم •

قال محمد \_ عليه الصلاة والسلام: هذا يوم وهاء ومودة • ادنوه +

فأدنوه منه و وساق اليه الصدقة و غلما رأى سراقة بره وكرمه نطق بشهادة الحق و و مساله : يا رسول الله هل لى أجر عن الضالة من الأبل التى ترد حوضى الذى أملأه لأبلى ؟

قال رسول الله على : نعم مه فى كل ذات كبد حراء أجر ه قالت زوجته : أنسيت موعدك مع أمير المؤمنين يا ابن مالك ؟ تبسم سراقة وغادر داره ه

ورأى سراقة جمعا حول عمر بن الخطاب ٠٠ فقال: السلام عليكم يا أمير المؤمنين ٠

قال عمر: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته • • تقدم يا سراقة • قال سراقة : لقد أرسلت الى • •

قال أمير المؤمنين: كيف بك يا سراقة لو تسورت بسوارى كسرى ؟

قال سراقة فى عجب: أنا أجعل سوارى كسرى فى يدى ؟ قال عمر: ألم يعدك الصادق الصدوق بسوارى كسرى ٠٠٠ قال سراقة: نعم ٠

قال أمير المؤمنين: ها هما • وقل الله أكبر • الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك اعرابي من بني مدليج •

نظر سراقة الى السوارين المتألقين فى يديه حتى بلغا منكبيه و فغطت وجهه دسمة و لقدد صدق رسول الله الله عليه الما ماجر من مكة الى المدينة وتحدث عن المستقبل فى ثقة ويقين بنصر الله و

نزع سراقة السوارين من يديه • وقدمهما الى عمر • • وقال: لقد وفيت يا أمير المؤمنين • وانى أتصدق بسوارى كسرى ليجهز بهما جيش المسلمين •





### من الشرك الى الايمان

رحب هرسه وانطاق عائدا الى فسطاط خالد بن الوليد و فلما راه خرج للقائه ٠٠ وقال: ما وراءك يا أبا عبد الرحمن ؟

قالُ الحارث بن هشام: نزل جيش الروم عند البرموك .

قال خالد بن الوليد: كيف لى بطريق أخرج فيه من وراء جمع المروم فانى ان استقبلتها حبستني عن غياث المسلمين •

قال رافع بن عميرة: لا نعرف الاطريقا لا يحمل الجيوش يأخذه الفرد الراكب • واستكثروا من الماء • من استطاع منكم أن يصر أذن ناقته على ماء فليفعل فانها المهالك الاما دفع الله .

قال خالد بن الوليد : ان رسول الله على سنك طريقا وعرا يوم أن جاء معتمرا الى الحديبية .

قال القعقاع بن عمرو: لا يختلفن هديكم ولا يضعفن واعلموا أن المعونة تأتى على قدر النية والأجر على قدر الحسنة وأن المسلم لا ينبغى له أن يكترث بشيء ينتع فيه مع معونة الله له .

قال رافع بن عميرة: احملوا معكم ماء يكفيكم للشرب • وعلى كل صاهب خيل أن يحمل بقدر ما يكفيها •

قال عياش بن أبى ربيعة: يا رافع أنت رجل قد جمع الله لك الخير + ربنا عليك توكلنا واليك المصير .

وسار حيش المسلمين آلى اليرموك .
وطار خيال الحارث بن هشام الى مكة ٠٠٠
قابل عثمان بن عفان يوما فقال له: أسمعت بدعوة محمد بن عبد الله ؟

اغته

الم عليكم

عي ؟

بهما کسری

مخطت وجهه

لقد وفيت سلمين ،

قال عثمان: وآمنت بها . قال الحارث: أخشى أن ...

قال عثمان: أتخشى على من أمانة وصدق رسول الله أم من شجاعته ورجاحة عقله وكريم خلقه ؟

قال الحارث: بل أخشى عليك من أفكاره وآرائه .

قال عثمان : يا أبا عبد الرحمن أنت رجل دنيا ومتاع • فلو جلست الى ثبى الله وسمعت •

قال المحارث: لقد جلست اليه • قال عثمان: هل طلب منك أن تسلم ؟

قال الحارث: لا • ولكن ألا يدعى أنه رسول لله للناس كافة ؟ كيف أترك دينى ودين آبائى وأتبع دينا يسوى بين السيد والعبد ؟ كيف أصير تابعا بعد أن كان متبوعا لى الأمر ؟ لقد سفه محمد أحلامنا وسب آلهتنا • انها لفتنة يحدثها • بل بدعة يحدثها في العرب •

وحزن الحارث بن هشام يوم أن علم أن أبا سلمة المخزومي قد أسلم وأخذ ياقى اللوم على أبى سفيان بن حرب فقال: كيف انقادت ابنتك رملة وزوجها عبيد الله بن جحش وآمنا بدين محمد ؟ لقد جاء ابن عبد الله بهذا الدين لينتزع الزعامة من سادة قريش •

واستشعر الحارث مرارة الخزى والعار لما دخلت دعوة محمد داره وأسلم عياش بن أبى ربيعة أخوه الأمه والوليد بن الوليد بن عمه ، فانطلق الحارث الى يثرب هو وأخوه أبو الحكم بن هشام ليعودا بعياش فقد أقسمت أمه ألا تستظل بظل أو تضع مشطا فى رأسها حتى يعود اليها ابنها فخدعاه وعادا به مقيدا الى مكة نهارا وقال أبو الحكم: يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم تما فعلنا بسفيهنا هكذا ،

وألقى به في مصبس لا سقف له مع هشسام بن العاص مكبلين في الحديد

وقف جيش المسلمين فوق جبال على ساحة واسعة ثم تضيق عند

عادت الى رأس الحارث بن هشام صورة ضمضم بن عمرو الغفارى يوم أن وقف ببطن الوادى وقد جدع بعديره وحول رحله وشق قميصه وهو يصديح : يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها و الغوث الغوث و

فقال أبو الحكم والحارث ابنا هشام وعقبة بن أبى معيط وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب والنضر بن الحارث وسهيل بن عمرو وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدى يحثون القدوم على الخروج والقضاء على محمد ودعوته وخرجت قريش بعدتها وعتادها وخرج عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وحكيم ابن حزام وأبو العاص بن الربيع والعباس بن عبد المطلب كارهين وما كان أحد ممن خرج الى العير أكره للخروج من الحارث بن عامر فقال: ليت قريش تعزم على القعود وان مالى فى العير تلف ومال بنى عبد مناف أيضا والعير على العير تلف ومال بنى عبد مناف أيضا

قال الحارث بن هشام: انك سيد من ساداتها فاذا تخلفت عن النفير يعتبر بك غيرك من قومك •

وقبل أن بيلغ جيش قريش بدرا رجع ضمضم الغفارى وأعلن أن أبا سفيان قد أحرز عيره وفر من أيدى المسلمين المتربصين به • فقال الأخنس بن شريق : يا بنى زهرة قد نجى الله أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل وانما نفرتم لتمنعوه وماله واجعلوا بى حميتها وارجعوا •

ورجع بمن كانوا معه من بنى زهرة وكانوا المائة .

ورغب عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وحكيم بن حزام فى العودة الى مكة ولكن أبا الحكم قال: والله لا نرجع حتى نحضر بدرا فنقيم ثلاثة أيام فلا بد أن ننحر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان بالمعازف وتسمع بنا العرب وبمسيرتنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها •

ثم طلب من عمير بن وهب أن يحرز جيش محمد فانطلق بفرسه • • ثم رجع فقال : ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا •

فقال عقبة بن أبى معيط: للقوم مدد أو كمين ؟ قال عمير: أمهلونى حتى أنظر .

فذهب فى الوادى معمر رجع وقال : ما رأيت شيئا ولكن رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا م ألا ترونهم خرسا لا يتكلمون يتلمظون تلمظ آلأفاعى لا يريدون أن ينقلبوا الى أهليهم والله ما نرى أن نقتل منهم رجلا حتى يقتل رجل منكم فاذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك م

وصادف هذا القول هوى فى نفوس عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وحكيم بن حزام وهموا بالرجوع الى مكة لكن أبا الحكم بن هشام قال: والله لا نرجع بعد أن مكننا الله منهم .

ونشب القتال فقتل عتبة وشيبة ابنى ربيعة والوليد بن عتبة .

واقنتل الجيشان ، ونظر سراقة بن مالك الى المسلمين فاذا به يرى الموت يطك من أسيافهم ورماحهم وهم يتلمظون تلمظ الحيات فوقع الرعب في صدره فنكص على عقبيه ،

فقال الحارث بن هشام: يا سراقة أنزعم أنك لنا جار ؟

قال سراقة: انى برىء منكم انى أرى ما لا ترون انى أخاف الله والله شديد العقاب .

وفر سراقة هو ومن معه ٠

وكبر أحد المسلمين: الله أكبر مع لقد قتل عدو الله أبو جهل م

ودارت الدآئرة على قريش • وملأت جثث القتلى أرض القتسال • ففر الحارث بن هشام وحكيم بن حزام وعكرمة بن أبى الحكم •

نظر المسلمون الى جيش الروم الذى يسد وجه الشمس فتسلل الخوف الى نفوسهم • وأدرك خالد بن الوليد ما يجول بصدورهم فقال : (( يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » •

قال البعض: انهم أكثر منا ست مرات • قال عباش بن ابى ربيعه: لا عبرة بالعدد •

قالوا: أن الحرب عدد وعدة •

قال الحارث بن هشام: وأين الايمان بالهدف الذي يملأ قلب صاحبه ؟

وتلاشت ظلال الخوف وحل محلها بريق الاصرار في العيون ٠٠ اما نصر واما شهادة ٠

وتذكر المارث بن هشام ٠٠ عقب هزيمة بدر قال خالد بن الوليد: النظرات تلاحقني فيها الشماتة بي والرثاء لحالي والعطف على ٠

قال الحارث بن هشام: وليس أقسى على نفس الحر من أن يشمت به عدو أو برثى لحاله صديق \*

قال خالد: لعلنا نصل الى حل لما نحن فيه الآن .

قال الحارث: لم لا نجتمع في دار الندوة لنتشاور مع سادة مكة ؟ قال خالد: أن منهم من يشغله المال ومنهم من يشغله اللهو واللعب .

قال الحارث: ومنهم من يحسن الكلام فاذا ما جد الجد أصابه العي وربما عجز عن مجرد الكلام •

قال خالد: فما ترى ما نحن فيه ؟

قال الحارث: هناك رأيان ٠٠ أما أحدهما فيقول: ان ما حاق بنا يوم بدر عار لاشك فيه وسيظل الناس يذكرونه ولكن حتى حين ٠٠ ثم ينسونه ٠٠ وأما الرأى الثاني فانه يسلم بهدا ولكنه يتساءل ٠٠ الى متى سيظل الناس دّاكرين لما كان يوم بدر ؟ ولا يستبعد أصحاب هذا الرأى أن يطول بمكة الأمد حتى ننسى

قال خالد: ونظل محل النظرات السامتة والساخرة والرثاء لحالنا • قال الحارث: لذا يرى أصحاب هذا الرأى وأنا منهم أن ننتقم من أتباع محمد بمكة ٠ قال خالد: ببدو أنك قد نسيت أن بأيديهم رجالا كثيرين من رجالنا وقعوا في الأسر +

قال الحارث: ان انتقمنا منهم هئا و و أينتقمون من رجالنا هناك ؟ هذا مما يزيد من حقد الناس على محمد ودعوته و يشعل من نار الحقد والكراهية له و

قال خالد: لكنه لن يشفى ما بصدورنا من غل الا أن نثأر ليوم بدر بيوم تكون فيه الغلبة لنا ٠٠ وتثأر الأخيك أبى الحكم بن هشام ٠

قال الحارث: منذ أن قتل أخى أبى الحكم وأقسمت بكل اله عبدته العرب أن أثأر له ٠٠ ولكن المتناومين من سادة مكه ٠٠ ؟

قال خالد: علينا أن نثير نخوتهم بكل لاذع القول لعلهم يفيقون قبل أن يصحوا على جلبة محمد وأتباعه مهللين مكبرين في شعاب مكة واوديتها • • بل في ساحة الكعبة •

وشبب كعب بن الأشرف فى شعره بأم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب وهدد بالنشبيب بنساء أتباع محمد ٥٠ ورحبت قريش بكعب وشاء وقابل الحارث بن هشام خالد بن الوليد فقال خالد:

ا أنرى بالشعر وحدد نستطيع أن نثأر من أتباع محمد ؟ هدا ما أنا فى شك منه •

قال الحارث: ان من أبيات الثمر ما دون أثره السم الزعاف و قال خالد: ومن آيات القرآن ما يعدل ألف معلقة ومعلقة و قال الحارث: أيأس هو ؟

قال خالد: بل عقل أحكمه فيما أرى وأسمع • ألا ترى عياش بن أبى ربيعة وهشام بن العاص لا يزيدهما المحبس وذل القيد وسوء التنكيل والتعذيب الا اصرارا على ما هما عليه وتمسكا به ؟

قال الحارث: هذا صحبح ولكن ٥٠٠

قال خالد: ولكن ٥٠ أثم كلام بعد أن سمعت ورأيت يوم بدر ؟ أقسم أنى حتى هذه الساعة لا أصدق ما حدث أتدرى كم كان عددهم وكم كان عددنا ؟ أتعرف ماذا كان أمر عدتهم وعتادهم ؟ ما أمسكوا به سلاح لا يقارن بما حشدنا لهم من أسباب الهول ٠

وأقبل عمير بن وهب نحوهما فقال خااد بن الوليد: \_\_ عجيب أمرك يا عمير ألا تحيينا ؟

قال عمير: بأى تحية أحييكما ؟ أما تحية الشرك فلا أرضاها منذ أن أسلمت وشهدت أن لا الله الا الله وأن محمدا رسول الله • وأما تحية الاسلام فلا تصادف هوى فى نفوسكما •

قال خالد: فآثرت السلامة ولم تحى • قال عمير: بل رفت لنفسى قدره ونزهت تحية الاسلام عن أن توجه المى مشركين •

قال الحارث: فهل تخلى بيننا وبين ما نعبد على أن نخلى بينك وبين ما تعبد ؟ قال عمير: ما هكذا علمنى رسول الله على • لقد علمنى أن أقاوم المنكر آن أراه بيدى فان لم أستطع فبلسانى فان لم أستطع فبقلبى •

وخرج جيش قريش ليثأر ليوم بدر ٠

قال الحارث بن هشام: ليعلمن محمد وأصحابه أن قريشا تعرف طريقها الى ما تريد •

قال صفوان بن آمية:

ــ بل ينبغى أن تعرف العرب أن قريشا ماتزال كالعهد بها لها الصدر دون العالمين •

قال أبو سفيان بن حرب:

\_ ما أسهل القول لمن رامه وما أصعب الفعل على من أراد • قال عكرمة بن أبى الحكم: أضعف وخور هو يا أبا سفيان ؟

قال أبو سفيان: بل أخشى أن يصيبكم الغرور • • فشر ألوان الهزيمة ماداهم المرء من داخله • فانى أخشى أن تعجبكم كثرتكم ويحدث ما حدث يوم بدر •

والنقى الجمعان ، وسقط لواء قريش على الأرض وولى فرسان قريش ، . ولكن الحارث بن هشام لم يفر كما فريوم بدر • كان يريد آن يشفى ويستشفى القتل أخيه أبى الحكم • • ورأى رماة السلمين فوق جبل أحد اخوانهم ينتهبون عسكر قريش فانطلقوا اليهم ينتهبون وخلوا الجبل • •

فقال الحارث بن هشام لضرار بن الخطاب: انظر الى الجبل .

فأسرعا الى خالد بن الوليد ٠٠ فكروا بالخيل وتبعهم عكرمة الى موضع الرماة • • وحمل جيش قريش على محمد وأصحابه • فاختلط المسلمون وصاروا يقتلون ويضرب بعضهم بعضا وما يشعرون بما يصنعون من الدهش و وقتل حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير حامل لواء المسلمين ٠٠ وصرخ ابن قميئة: قتل محمدد

فأسرع أبو سفيان • ووقف على أصحاب محمد وهم فى عرض انجبل فنادى بأعلى صوته:

- أين أبن أبى قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ الحرب سجال حنظلة بحنظلة ٠٠ اعل هيل ٠

فقال عمر بن الخطاب: الله أعلى وأجل · قال أبو سفيان: ان لنا العزى ولا عزى لكم ·

قال عمر بن الخطاب: الله مولانا ولا مولى لكم ،

قال أبو سفيان: ألا أن الأبام دون وأن الحرب سجال .

قال عمر: ولا سواء • قتلانا في البنة وتتلانكم في النار •

قال أبو سفيان: انكم لتقولون ذلك .

شم قال أبو سفيان: هلم الى يا عمر فخاءه عمر فخاءه عمر فقال أبو سفيان:

المنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدان

قال عمر: اللهم لا ، انه ليسمع كلامك الآن ، قال أبو سفيان: أنت عندى أصدق من ابن قمته ،

ثم صاح أبو سفيان: انكم واجدون فى قتلاكم عبثا ومثلا ، الا أن ذلك لم يكن رأى سراتنا ،

ثم أدركته حمية بنى مخزوم فقال: وأما اذا كان ذلك فلم نكرهه ، ولوى عنق فرسه ، ثم نادى:

ان موعدكم بدر للعام القابل .

فقال عمر: نعم هو بيننا وبينكم موعد و

وقف جيش السلمين وجها لوجه أمام أكثر من مائة وخمسين ألفا من جيش الروم ٠٠

وتذكر الحارث بن هشام يوم أن جاء محمد من المدينة ومعه أصحابه معتمرين فلما علمت قريش بمقدمهم استنفرت من أطاعها من الأحابيش وثقيف وقد لبسوا جلود النمور ونزلوا بذى طوى وقد عاهدوا الله ألا يدخلها محمد عليهم أبدا ولكن محمدا سلك طريقا ونزل بالحديبية و فلما بلغ ذلك سادة قريش فأرسل سحيل بن عمرو بديل بن ورقاء الخزاعى ومكرز بن حفص والحليس بن علقمة سيد الأحابيش ثم عروة بن مسعود الثقفى الى محمد فقال لهم: انا لم نأت لقتال ولكن جئنا معتمرين و

واتفق سادة قريش على ألا يدخل محمد مكة أبدا .

ثم جرى الصليح بين سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص فقد كان أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وكثير من سادة قريش في سوق بصرى في تجارة قريش و وبين محمد ٠٠

وتم الاتفاق على آلا يدخل المسلمون مكة هذا العام ويعودوا من حيث أتوا العام القابل وعلى أن تخلى لهم قريش مكة ثلاثة أيام يطوفون فيها بالبيت الحرام وعلى أن يحملوا معهم سلاح الراكب السيوف في القرب وعلى أن يتهادن الطرفان ويكفا عن الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس وأن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم

دخل فيه فدخلت خزاعة فى عقد محمد ودخلت بنو بكر فى عقد قريش و ونامت العداوة التى كانت بين قريش والمسلمين و فرأت بنو بكر أن تستعين بقريش المنائر من خزاعة و فمشى بعض سادة بنى بكر الى أشراف قريش يسألونهم أن بمدوهم بالرجال والسلاح على خزاعة فأمدوهم برجال خرجوا مستخفين فيهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى وعكرمة بن أبى الحكم وشيبة بن عثمان وظنوا أنهم لم يعرفوا و وهبرت سيوف بنى بكر خراعة وكان أطلها آمنين و وذاع فى مكة أن صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى وعكرمة وسهيل وشيبة قد اشتركوا مع بنى بكر فى الغدر بخزاعة و فضيت قريش أن يبلغ ذلك محمد فمظاهرتهم لبنى بكر نقض صريح للعهد الذى كتب بينهم وبين محمد وقد يهيج ذلك الحدث المسلمين ويحركهم للسير الى مكة و فندموا على ما فعلوا و وأسرع الحارث بن هشام الى أبى سفيان بن حرب وقال له:

\_ كيف يشهد سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى على كتاب عقداه مع محمد ويظاهرا بنى بكر على نقض ما جاء في الاتفاق معه ؟

قال أبو سفيان: يا أبا عبد الرحمن هذا أمر لم أشهده ولم أغب عنه وانه أشر و والله ليغزونا محمد ولقد حدثتنى هند بنت عتبة أنها رأت رؤيا كرهتها وأت دما أقبل من الحجون يسيل حتى وقف بالخندمة و

فكره الحارث ذلك وقال:

\_ مالها سواك يا أبا سفيان ، اخرج الى محمد فكلمه فى تجديد العهد وزيادة الدة .

فخرج أبو سفيان ومولى له على راحلتين و مولى اله على راحلتين المناف و الليل و فلما أصبح الصبح حلق أبو سفيان رأسه عند اساف ونائلة وذبح عندهما ومسح رأسيهما بالدم فلما رأته قريش قالوا:

\_ ما وراءك؟ هل جئت بكتاب من محمد أو عهد الله على وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوما لك أطوع منهم له •

قال الحارث بن هشام: ماذا قلت نحمد وأصحابه ؟

قال أبو سفيان لا جنت محمدا فكلمته فوالله ما رد على شبئا ، نم جنت الى ابن أبى قحافة فلم أجد فيه خيرا ثم جنت عمر بن المطاب فوجدته أعدى العدو ، ثم جنت على بن أبى طالب فوجدته ألين القوم وقد أثمار على بشىء صنعته ، فوالله لا أدرى أيغنى عنى شيئا أم لا ؟

قال الحارث بن هشام:
- بم أمرك ؟

قال أبو سفيان :أمرنى أن أجير بين الناس • قال لى : لم لا تلتمس جوار الناس على محمد ولا تجير أنت عليه وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها ألا يخفر جوارك • ففعلت •

قال الحارث بن هشام: - فهل أجاز لك ذلك محمد ؟

قال أبو سفيان: لا وانما قال: أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة • والله لم يزدنى •

وأحس الحارث وسادة قريش أن ابن أبى طالب قد سخر من أبى سفيان فقالوا:

ـ رضيت بغير رضا وجئت بما لا تغنى عنا ولا عنك شيئا . فقال أبو سفيان : والله ما وجدت غير ذلك .

آخذ خالد بن الوليد يعد جيشه لمعركة فاصلة مع الروم ٠٠

وعاد الحارث بن هشام بخياله لما دخل محمد بجيشه مكة ٠٠ يومها أقبل أبر سفيان بن حرب على راحلته يصرخ بأعلى صوته:

ــ يا معشر قريش • هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن فقامت اليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه وقالت:

\_ اقتلوا الخميث الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم • قال أبو سفيان : ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فانه قد جاء بما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن •

قالوا: قاتلك الله وما تغنى عنا دارك الله ومن دخل السجد الحرام قهو آمن ومن دخل السجد الحرام فهو آمن ٠

فنفرق الناس الى دورهم والى السجد •

وملا الرعب صدر الحارث بن هشام • فقد بلغه أن محمدا أهدر دمه • أين يفر من محمد وأتباعه ؟

وضاقت عليه الأرض بما رحبت و وقفز الى ذهنه أن يحتمى بالكعبة و فدين محمد يحرم القتال في المسجد الحرام و فأسرع الحارث الى الكعبة و وتعلق بأستارها وهناك وجد عبد الله بن أبى السرح وعبد الله بن خطل والحويرث بن نفيل ومقيس بن صبابة وهبار بن الأسود بن أبى أمية وكعب بن زهير وقد أمر محمد بقتلهم و ولا زلزل تكبير وتهليل المسملين حبال مكة و أدرت المارث بن هشام أن محمدا قد دخلها ففر هو وزهير بن أبى أمية الى دار أم هانىء بنت أبى طالب فاستجارا بها فأجارتهما و فدخل عليها فأرس مدحيج في الحديد وهي الا تعرفه ثم أسفر عن وجهه فاذا هو أخوها على وحين رأى الحارث وزهير بن أبى أمية شهر سيفه عليهما و فالقت أم هانىء عليهما ثوبا وقالت :

اخى بين الناس نصنع بي هذا ؟ قد أجرتهما .

قال على: تجيرين المشركين ؟

وهم بهما مرة أخرى فحالت أم هانى: دونهما وقالت : لا والله وابدىء بى قبلهما .

وخرج على فأغاقت عليهما بيتهما وقالت: لا تخافا •

كان المحارث بن هشام وزهير بن أبى أمية أقارب زوجها هبيرة بن أبى وهب المخزومي •

وجاءت أم هانيء محمدا فرحب بها ثم سألها : ما جاء بك ؟

قالت أم هانىء: ماذا لقيت من ابن أمى على ؟ ما كدت أفلت منه و أجرت حموين لى من المشركين الحارث بن هشام وزهير بن أبى أمية فتفلت عليهما ليقتلهما و المناهما و المناهم و المناهما و المناهم و المناه

فقال محمد : ما كان ذلك له • وقد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت • وأعلن محمد ذلك بين الناس :

ــ لا سبيل اليهما قد اجرناهما ٠

مر بن الخطاب و ولكن عمر كان يمر عليه وهو جالس فلا يتعرض له فيستشعر راحة و ولقيه محمد في المسجد بالبشر وسلم عليه و لم يترك يده حتى ترك المارث يده و وأحس بالخجل يغمره و لقد آذاه أشد الأذى وكاد للاسلام والمسلمين بعد مقتل أخيه أبى الحكم في بدر وصفح عنه محمد وأجاره لأن أم هانىء أجارته و وقال لنفسه:

وجلس أبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام بفناء الكعبة قال عتاب بن أسيد:

لقد أكرم الله أبى أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه و قال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته و فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا و سأله الحارث: لماذا ؟

قال أبو سفيان الو تكلمت الأخبرت عنى هذه الحصى • فخرج محمد عليهم فقال: قد علمت الذي قلتم • قال عتاب : ماذا قلنا ؟ قال محمد لعتاب !!

\_ لقد قلت : لقد أكرم الله أبى اسيدا ألا يكون سمع بلال بن رباح وهو يؤذن فيسمع منه ما يغيظه .

فقال الحارث وعتاب:

- نشهد أنك رسول الله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول آخيرك • فوالله ما أنبأك الا العلى العليم • والحمد لله الذي هدانا الى الاسلام •

فقال رسول الله علية: الحمد لله الذي هداكما • ما كان مثلكما يجهل الاسلام •

نقدم عكرمة بن أبى الحكم ميمنة جيش المسلمين وتقدم القعقاع بن عمرو المسيرة وتقدم خالد بن الوليد والزبير بن العوام القلب .

## قال خالد:

- والذى نفس خالد بيده ليصدقن الله وعده وليعزن جنده وعاد الحارث بن هشام الى رحلة ذكرياته ٠٠٠

عقب اسلامه قابل خباب بن الأرت فقال: الحارث سيد قومه • كان يضرب به المثل في السؤدد والكرم أراد الله له أن يعلوه رماد حياة الجاهلية • • ثم شاء وما شاء فعل •

قال الحارث: شاء الله الخيريا خباب وهو خير الى زيادة ان شاء الله ولكن كم كنت أود ألا تكون هذه الصفحات السوداء في كتاب حياتي .

قال خباب: لكل منا صفحاته السوداء قبل الاسلام وان اختلفت الأسباب يا أبا عبد الرحمن ومن نعم الله أن الاسلام يجب ما قبله .

قال الحارث: ان ذنوبي كثيرة بحيث تستعصى مهم

قال خباب: يا أبا عبد الرحمن لا يأس من رحمة الله و ان الله تواب رحيم و أما سمعت قوله تعالى ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم » و

قال الحارث: « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء » وسأل الحارث بن هشمام رسول الله على يوما : يا نبى الله كيف يأتيك الوحى ؟

قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحيانا يأتيني فى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت ما قال • وأحيانا يتمثل لى اللك رجلا فيكلمني. فأعى ما يقول •

قال الحارث: يا رسول الله أخبرني بأمر أعتصم به ٠

فقال النبى: أمسك عليك هذا ٠٠ وأشار الى لسانه ٠

وشهد مع رسول الله على الغزوات و ولما لحق الرسول بربه عز شأنه وتولى أبو بكر الصديق الخلافة و أرسل كتابا الى أهل مكة يستنفرهم الى غزو الروم غاستجاب الحارث بن هشام وسارع الى المدينة فتلقاه ورحب به و ولما مضى الصديق الى ربه وجاء عمر بن الخطاب عزم الحارث أن يخرج من بيته مجاهدا في سبيل الله ولا يعود الى مكة حتى ينال الشهادة وعلم أهل مكة بنيته الصادقة الجازمة هفرجوا يودعونه وقد حزنوا الهراقة و فلما كان بأعلى مكة وقف بينهم وقال : أيها الناس والله ما خرجت رغبة بنفسى عن أنفسكم ولا اختيار بلد على بندكم ولكن كان هذا الأمر فخرجت رجال والله ما كانوا من ذوى أسنانها ولا في بيوتاتها و فأصبحنا والله ولو أن جبال مكة كانت ذهبا فأنفقناها في سبيل الله ما أدركنا يوما من أيامهم والله لئن فاتونا في الدنيا لمناتمس أن نشاركهم به في الآخرة و أما لو أنا نستبدل دارا بدارنا أو جارا بجارنا ما أردنا بكم بدلا ولكنها النها الى الله تعالى و

وخرج مجاهدا فى سبيل الله فى سبعين من أهل بيته • وصال وجال • • ولم يرجع من أهل بيته الأ أربعة •

لما رأى الروم جيش خالد يتهيأ لقتالهم أرسل تذارق أخو هرقل الى خالد وفال : انا نريد كلام أميركم وملاقاته ٠

فأرسل خالد أبا عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبى سفيان والحارث بن هشام وضرار بن الأزور وأبا جندل بن سهيل بن عمرو فدخلوا على تذارق وكان فى ثلاثين رواقا وثلاثين سرادقا فى عسكره كلها من ديباج • فلما انتهوا اليه أبوا أن يدخلوا وقالوا: لا نستحل الحرير فابرز الينا •

فخرج تذارق راكبا فرسا وسار فى فرش ممهزة وقال: انا نعرض عليكم نصف ما أخرجت الشام ونأخذ نصفا وتقر لنا جبال الشام . فرفض أبو عبيدة والمارث وأبو جندل ويزيد وضرار الصلح مع الروم وعادوا الى خالد ٠٠٠

أشار خالد بيده و فدار القتال رهيبا عنيفا و ولم يسمع الا قعقعة وصليل السيوف وصهيل الخيل وصلصلة السلاسل التي ربطت بها جند الروم و

واندفع الزبير بن العوام نحو تذارق فطعته بسيفه طعنة قاضية مسقط على الأرض يخبط في دمه ٠

وامتلأت ساحة القتال بقتلى الروم وفرسانهم • وأخذ المسلسلون يتقهقرون رعبا فسقطوا في الخنادق التي حفروها ندقت أعناقهم •

وأصبب الحارث بن هشام بضربة سيف ولكنه ظل يقاتل للنال الشهادة التي خرج اليها أكثر من غزوة •

وتضعضع جيش الروم بعد أن أخذتهم سيوها المالية المالية

وحمل المسلمون الحارث بن هشام وعكرمة بن أبى جهل وعياش بن أبى ربيعة جرحى جراحة الموت الى قسطاط خالد بن الوليد .

أحس الحارث بالظمأ فقال: أريد جرعة ماء •

فأقبل أبو جندل بن سهيل بن عمرو بقدح به ماء • ولكن عكرمة نظر اليه فقال الحارث: ادفعه الى أبى عمرو •

فلما أخذ عكرمة القدح نظر اليه عياس بن أبى ربيعة فقال عكرمة: ادهب الى عياش .

the state of the s

فما وصل أبو جندل الى عياش حتى مات ، فعاد الى عكرمة فوجده قد لحق بالدار الآخرة ، ولما تقدم نحدو الحارث بن هشام ، كانت روحه ترفرف في الجنة ،

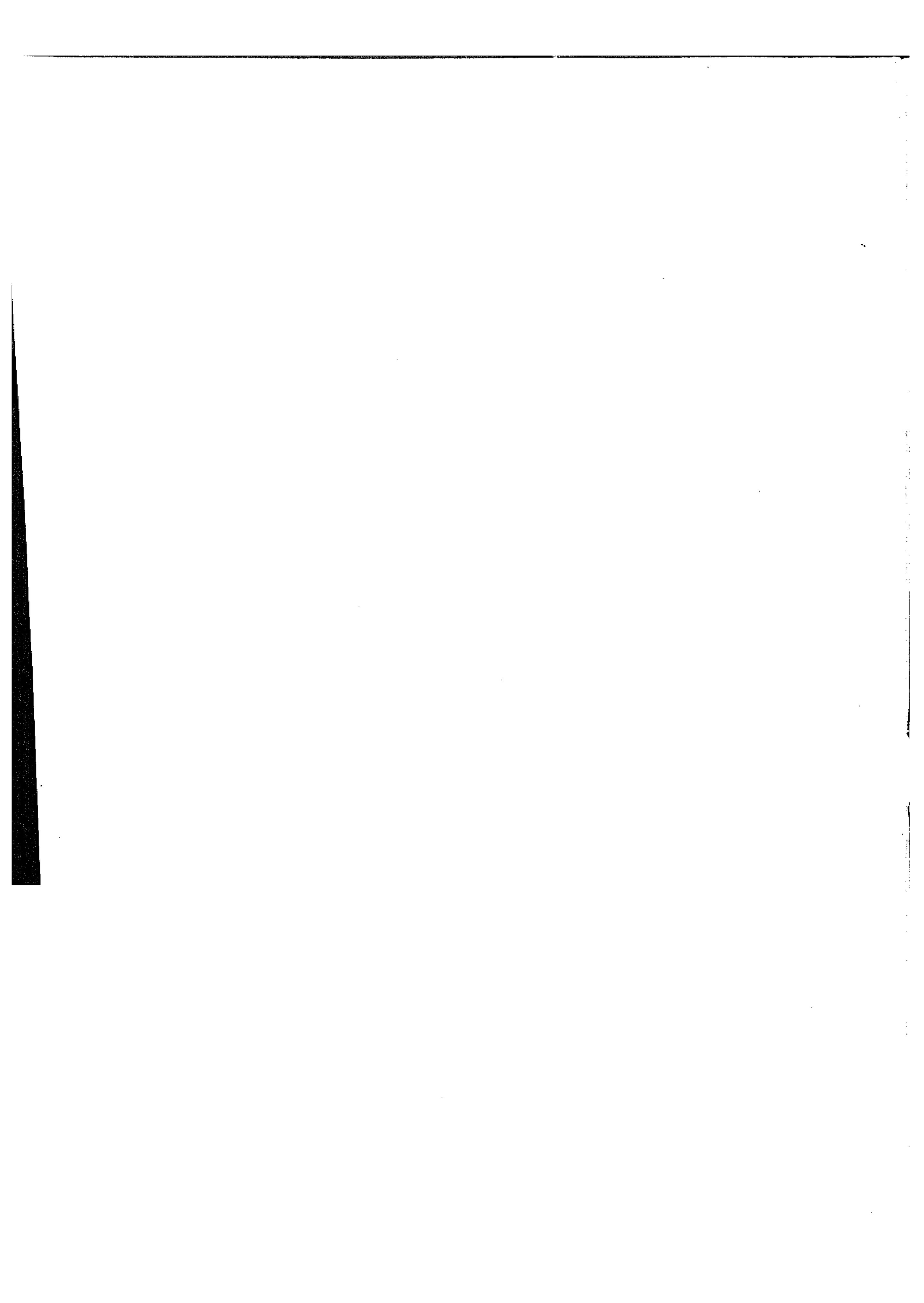

تطلب جميع منشوراتنا من مؤسسة مؤسسة دار الكتاب الحديث للطبع والنشر والتوزيع المكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير بجوار المخازن الكبرى محل رقم ٢٥٠ أرضى

ت: ٥٢٧٦٥ ص ٠ ب ٤٥٧٧٥ ت